



التحادير من مخالفة الشريعة









أصول شرعية الخروج من الأزمة الحالية

### لِسُمِّ الْمُثْلِّدُ مُثَالِّدُهُمُ فاعلم أنه لا إله إلا الله

### د. عبدالله شاكر الجنيدي

### صاصبت الامتياز

جماعة أنصار السنة المحمدية السنة الأربعون العدد ١٤٣٨ شوال ١٤٣٧ه

### المشرف العام

د. عبدالعظيم بدوي

### اللجنة العلمية

زكريا حسيني محمد جمال عبدالرحمن معاوية محمد هيكل

### من النسخة

مصر ۲۰۰ قرشاً، السعودية ٦ ريالات، الإمارات ٦ دراهم، الكويت ٥٠٠ فلس، المغرب دولار أمريكي، الأردن ٥٠٠ فلس، قطر ٦ ريالات، عمان نصف ريال عماني، أمريكا ٢ دولار، أوروبا ٢ يورو

### الاشتراك السنوي

 ١. ١١ الداخل ٣٠ جنيها (بحوالة بريدية داخلية باسم مجلة التوحيد - على مكتب بريد عابدين).

٢٠ ي الخارج ٢٥ دو لارأ أو ١٠٠ ريال سعودي أو ما يعادلهما.

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو شيك على بنك فيصل الإسلامي - فرع القاهرة - باسم مجلة التوحيد - أنصار السنة (حساب رقم / ١٩١٥٩٠).



احتلت أسرائيل أرض سوريا، ومع مرور السنين لم يفكر الأسد «العجوز» ولا ابنه المنبوذ أن يطلق رصاصة واحدة تكون بداية لتحرير بلاده من أيدي اليهود، وكل أمجاده وبطولاته أن يحتل هو فقط حرية شعبه، وكرمة أفراده، ويستبيح أرواحهم ودمائهم وأعراضهم!! وفي سبيل ذلك يُجيش الجيوش ليبقى على العروش، ويريق الدماء، ويطحن الأشسلاء، ويقتل الأبريساء!! هذه هسي بطولات وجهساده وإنجازاته.

أَسدٌ عليٌ وفي الحروب نعامةٌ جرباء تنفسر من صفير الصافري

وقال غيره:

أُسْدُ عليَّ وفي العـــدو أذلــةُ هذا وربي فعـــــل مولى الأشئم

التحرير



مجلة التوحيد لا يستغني عنها مسلم

### جمال سعد حاتم

### حسين عطا القراط

### المكرتير التحرير

مصطفى خليل أبو المعاطي

### البريد الإلكتروني

MGTAWHEED@HOTMAIL.COM رئیس التحریر: GSHATEM@HOTMAIL.COM



الأن بالمركز العام المجلد الجديد لعام 1271

#### بشرىسارة

تعلن إدارة مجلة التوحيد للإخوة الكرام قراء المجلة عن رغبتها في تفعيل التواصل بينها وبين القراء. لدا نعلن عن استقبال أسئلة القراء عن الفتاوى وكل ما يتعلق بالأمور الشرعية لعرضها على لجنة الفترها بالمجلة حتى تعم الفائدة على البريد الإلكتروني التالي:

Q.TAWHEED@YAHOO.COM



## "סוט שבו ווערכ"

|      | ASIMI NOVI DE MUNICIPALI                      |      |
|------|-----------------------------------------------|------|
| ۲    | افتتاحية العدد: بقلم: الرئيس العام            |      |
| ٦    | كلمة التحرير: بقلم رئيس التحرير               |      |
| 1.   | التحذير من مخالفة الشريعة: د. عبد العظيم بدوي |      |
| 12   | تفسير القرآن العظيم: محمد حامد الفقى          |      |
| 11   | باب السنة: زكريا حسيني محمد                   |      |
| 11   | درر البحار: على حشيش "                        |      |
| 44   | أحكام زكاة الفطر: صلاح نجيب الدق              |      |
| YY   | شبهات حول الصحابة: أسامة سليمان               |      |
| TA   | دراسات شرعية: متولي البراجيلي                 |      |
| 44   | منهج مقترح بعد رمضان: صلاح عبد المعبود        |      |
| 77   | واحة التوحيد: علاء خضر                        |      |
| 3    | العمل الجماعي: د. أحمد نصر الله               |      |
|      | أثر قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)           |      |
| 24   | د. محمد جبر                                   |      |
| 27   | الاقتصاد الإسلامي: د. علي السالوس             |      |
| 29   | باب الأسرة: جمال عبد الرحمن                   |      |
| 04   | تحذير الداعية من القصص الواهية: علي حشيش      |      |
| OV   | باب الفقه: د. حمدي طه                         |      |
| نشار | وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة الإسلامية: المسن |      |
| 7.   | د السيد                                       | حما  |
| 75   | من الآداب الإسلامية (صلة الأرحام): سعيد عامر  |      |
| 77   | القصة في كتاب الله: عبد الرازق السيد عيد      |      |
| ٧.   | المجاعة في القرن الإفريقي بين التأمر والتخاب  |      |
| -    | علام السلف ٧١                                 | من أ |
|      |                                               |      |

لا تخلوا منها مكتبة ويحتاج إليها كل بيت



التوزيع الداخلي: مؤسسة الأهرام وفروع أنصار السنة المحمدية مطابع الأهرام النجارية. قليوب. مصر نقدم للقارئ كرتونة كاملة تحتوي على ٣٩ مجلداً من مجلدات مجلداً من مجلدات مجلة التوحيد عن ٣٩ سنة كاملة ٧٢٥ جنيها للأفراد والهيئات والمؤسسات داخل مصر و ٢٦٠ دولازا خارج مصر شاملة سعر الشحن



الغر الميامين، ومن سار على هديهم، واقتفى أثرهم إلى يوم الدىن.. وبعدُ: تمر بلادنا في هذه الأيام بمرحلة خطيرة من نواح مختلفة،

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين،

يدركها الناظر بأدنى تأمل، وقد يتساعل البعض: ألا يُوجِد في الإسلام حلول للخروج من هذه الأزمة؟

ولا شك أن الإسلام بعالميته، وفطرية منهجه ورسالته، هو الدين الحق الذي تصلح به الدنيا، ويسعد صاحبه في الأخرى، غير أن أتباعه يجب أن يواجهوا الواقع بضرب من السياسة الشرعية ضمن الأصول والقواعد المرعية في الشريعة الإسلامية.

وسِأذكر طرفًا من ذلك، لعل الله ينفع به، ويوفّق العاملين في حقل الدعوة، والباحثين عن الحق إلى الأخذ به:

### أولاً: التسليم للنصوص وتقديمها على الرأي:

الاستسلام للنصوص الشرعية، والانقياد لها، يكون بالرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق الواجب اتباعه، ولا يجوز خلافه، قال الله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَرًا أَنَ يَكُونَ هَكُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا » [الأحزاب:٣٦].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله، وذلك في حقنا يُعرَف بالكتاب والسنة والإجماع... فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع: للكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا حق لا باطل فيه، واجب الاتباع، لا يجوز تركه بحال، عامّ الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول، وليس لأحد الخروجُ عن شيء مما دلت عليه، وهي مبنية على أصلين:

أحدهما: أن هذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.

والثاني: أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه. [مجموع الفتاوي ج١٩/٦٢٩].

وقد أقام الله الحجة على خلقه بكتابه وبعثة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: «تَبَارَكُ ٱلَّذِي نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ- لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا » [الفرقان:١]، ونصوص الكتاب والسنة وافعة شافعة لما يحتاج الناس الله في أصول الدين وفروعه، قال تعالى: «وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بَيْكَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ » [النحل: ٨٩].

وعليه، فنصوص الشرع يجب تقديمها على كل رأى وقول، قال تعالى: «يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ » [الحجرات: ١]، وتأخير النصوص وعدم الاستجابة لها ضلالٌ وانحراف عن سواء السبيل، قال تعالى: «فَإِن لَّرَ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوكَ









بقلم/ الرئيس العام دا عبدالله شاکر الجنبدی www.sonna banha.com

أَهْوَاْءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ أَتَبُعَ هُوَيْدُ بِغَنْرِ هُدَى مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِينَ » [القصص: ٥٠].

ولا يعني ذلك إغلاق باب الاجتهاد، وعدم النظر في المستجدات؛ لأن باب الاجتهاد مفتوح بشروطه، غير أنه لا يُصار إليه إلا إذا عُدِم النص، وكل من قامت به مَلكة الاجتهاد من العلماء الربانيين وجب عليه استعماله عند الحاجة وترك التقليد، وعليه بذل جهده في معرفة الحكم الشرعي، واختيار الراجح، ويكون الاختيار بحسب سببه، وينقسم إلى ثلاثة أنواع:

 ١- اختيار بالنص؛ لدليل من الكتاب والسنة، يقطع به المجتهد في المسائل الخلافية.

٧- اختيار لسبب مقاصدي ينبع من موارد الشريعة، وهو اجتهاد بالمصلحة، ويراعى فيه تحقيق مصالح الناس، وتيسير أمورهم، ورفع الحرج عنهم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. [مجموع الفتاوى ٢٦٥/١].

وعلى المتصدر لذلك أن يتجرد من هواه، وأن يُحسِن قصده، ولا يتابع الناس على أهوائهم، ويحرص على رضاهم على حساب الشرع المنزل، بل عليه أن يأخذ بالأقرب إلى الكتاب والسنة، وعمل الصحابة والسلف الصالح - رضوان الله عليهم -.

٣- اختيار بالرأي، وهو اجتهاد بالرأي على أصل منصوص بقياسٍ غير المنصوص عليه، لاشتراكهما في علة الحكم، وقد يقوم هذا الاختيار على استحسان، أو مصلحة مرسلة، أو فتوى صحابي، أو عرف، أو سد ذريعة إلى الحرام، والاختيار المبني على القياس يكون اجتهادًا في إدراك علل الأحكام.

وعلى الفقيه في جميع الأحوال أن يسعى إلى تحقيق مقاصد الشريعة، وإقامة العدل والمساواة بين الناس، واختيار ما يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح، وأبعد من الفساد.

### ثانيا: الترجيح عند التعارض:

ذكرت سابقًا وجوب التسليم للنصوص، وهذا أمر مُجمَع عليه، غير أنه قد يقع تعارض وتقابل بين المصالح، أو بين المفاسد، وعندئذ يجب الترجيح، فإذا تعارضت المصالح قُدّم أولاها على غيره، فالواجب يُقدّم على المندوب عند التعارض، وكذلك الواجب المضيق يقدم على الواجب الموسّع، وما كان نفعه متعديًا يُقدّم على ما نفعه قاصر إذا كانا من رتبة واحدة، وهكذا أيضًا عند تعارض المفاسد تُدفع أعظمهما فسادًا، فإذا دار الأمر بين مفسدتين، وكانت إحداهما أكثر فسادًا من الأخرى، فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين».

ثم ذكر رحمه الله أن مطلوب الشريعة هو: «ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعًا». [مجموع الفتاوى يمكن أن يجتمعا جميعًا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعًا». [مجموع الفتاوى 23/ 343].

وقد دلَّ القرآن الكريم على هذا، قال تعالى: « يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَ الْ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ - وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ - مِنْهُ ٱكْبَرُ عِندَ اللَّهِ

على الفقيه فيجميع الأحوال أن يسعى إلى تحقيق مقاصد الشريعة، وإقامة العدل والمساواة بين الناس، واختيار ما يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح، وأبعد من الفساد.



خصائص الشريعة الغراء، فهي شريعة لا تقبل التطويع للأغراض والأهواء وتقلبات الأمزجة واختلاط الآراء، ومع هذا نجد أن الأحكام الاجتهادية المبنية على أعراف معينة، أو مصالح وعادات قد تتغير بحسب التغير الطارئ على أهل الزمان صلاحًا وفسادًا.

الشيات من



وَٱلْفِتْـنَةُ أَكَبُرُ مِنَ ٱلْفَتْلِ» [البقرة:٢١٧]، وقد بينت الآية أن أعظم الفسادين يندفع بارتكاب أدناهما.

يقول القاسمي - رحمه الله - في شرحه للآية: «إن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف، ولم يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم في الشبهر الحرام، بل أخبر الله أنه كبير، وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشبهر الحرام، فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة». [تفسير القاسمي ٣/٢٤٥].

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قُسْمًا، فقلت: والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم. قال: «إنهم خَيْرُونِي أَن يِسَالُونِي بِالفَحِشُ أَو يَبِخُلُونِي، فَلَسْتَ بِيَاخُلِ». [مسلم ح١٠٥٦].

والحديث يدل على أن القوم خيروه بين أمرين مكروهين لا يتركونه من أحدهما: المسألة الفاحشة، والتبخيل، والتبخيل أشد، فدفع الأشد بإعطائهم. قال النووي في شرح الحديث: «معناه: أنهم ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم، وألجأوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش، أو نسبتي إلى البخل، ولا ينبغي احتمال واحد من الأمرين، ففيه مداراة أهل الجهالة والقسوة، وتألفهم إذا كان فيهم مصلحة، وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة». [شرح النووي على [187/V alua

وقد وضع أئمتنا - رحمهم الله - قواعد عظيمة تدور حول هذا المعنى، وتحقق المصالح وتدفع المفاسد، ومن ذلك: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، «الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف»، «ويحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»، وغير ذلك من القواعد.

### ثالثًا: تغير المُتوى في الأمور الاجتهادية:

من المعلوم أن الثبات من خصائص هذه الشريعة الغراء، فهي شريعة لا تقبل التطويع للأغراض والأهواء وتقلبات الأمزجة واختلاط الآراء، ومع هذا نجد أن الأحكام الاجتهادية المبنية على أعراف معينة، أو مصالح وعادات قد تتغير بحسب التغير الطارئ على أهل الزمان صلاحًا وفسادًا، وربما اختلفت الفتيا باختلاف المكان، فالجناية في الحرم لا تكون كالجناية في غيره عند الشافعي وأحمد، كما تختلف الفتيا باختلاف أحوال المكلفين، فقد رخَص النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ في المباشرة والقَبْلَة وهو صائم، ولم يرخُص للشاب؛ لأن الأول يملك نفسه بخلاف الثاني. وتغيُّر الأحكام بتغير الأزمان ليس فيه تبديل للشرع المنزل، ولا تغيير للشريعة الثابتة، بل هو خاصية في الشريعة نفسها تُكسبها صفة البقاء والخلود، وتزيدها ثباتًا وإحكامًا بقدرتها على تلبية كل متغير في حياة الناس، ذلك أن الفتوى هي: «جواب المفتى».

ومن المين أن الفتوى قد تدخل فيها أو ترتبط بها عدة عوامل تكون مرتبة عليها، وبالتالي يلحق بالفتوى التغير بضوابط مهمة.... مع التأكيد على أن ما يقع فيه التغيير إنما هو بحسب اجتهاد المجتهد، وبحسب تحقيق مناط الحكم، وتحقيق المصلحة، ومراعاة العرف إذا كان مما يُلحظ فيه ذلك، ومن أمثلة ذلك: تنظيم جمع الزكاة، وصرفها في مصارفها الشرعية، وكالأحكام التي علقها الشبارع على العرف، ولم يقيدها بوصف سوى الحكم العام كالتراضي في البيوع، وألفاظ القذف واليمين، كمن حلف لا يأكل لحمًا، والعرف يخصّصه في لحم الغنم والبقر والجمل دون لحم السمك، فلو أكل لحم السمك لا يُعد حانثًا.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا: أن تغيّر الفتوى بهذا المعنى، إنما هو إعمال لما أمرت به الشريعة في أصولها الكلية وجزئياتها الفرعية؛ إذ من الفتيا ما يكون من حيثيات الحكم فيها مراعاة العرف والمصلحة، فإذا تغير العرف أو تخلفت المصلحة تغيرت الحيثية، فتتغير لذلك الفتيا، أما الأحكام الأساسية فهي ثابتة لا تتغير. [انظر في ذلك إعلام الموقعين لابن القيم (3 /14)، والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 2 /924، 925].

### رابعا: النظر في مآلات الأفعال؛

على الفقيه المجتهد أن يراعي مآلات الأفعال ونتائجها بما يتفق مع مقصد الشارع من تشريع تلك الأفعال والتصرفات.

وإهمال النظر إلى المآلات من حيث إفضاء الأفعال والتصرفات إلى نقيض المقصود الذي شُرعت له يرتّب أنواعًا من الخلل.

يقول الشاطبي - رحمه الله -: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا، سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل».

ثم ذكر رحمه الله الأسباب الدافعة إلى النظر في المآلات، وأنه من عمل المجتهدين فقال: «وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، محمود الغبّ، جار على مقاصد الشريعة». [الموافقات 4 /194، 195].

ويمكن أن يُستدل على ذلك بقوله تعالى: « وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهِ عَالَى عَن هذا الفعل لما كانت عاقبته تؤول إلى عدم تعظيم الله تعالى، وفي القرآن آيات بينت اعتبار المآلات بشكل خاص، كقوله تعالى: « أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرُدتُ أَنْ أَعِيبًا وَكَانَ وَلَا وَكَانَ وَلَا اللّهِ عَالَى اللّهِ وَلَا اللّهِ وَكَانَتْ لِسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرُدتُ أَنْ أَعِيبًا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُكُنُ سَفِينَةٍ غَصَبًا » [الكهف: ٢٩].

ووجه الدلالة من الآية: أن إعطاب السفينة أو إلحاق ضرر بها ينبغي منعه ودفعه؛ لكونه مضرة ومفسدة، لكن لما لموحظ مال هذا الفعل من نجاة السفينة من الملك الظالم، كان هذا الإضرار محمودًا من جهة مآله، ومشروعًا من جهة نتيجته، وفي السنة النبوية والسيرة المحمدية أدلة على ملاحظة مآلات الأفعال، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع بول الأعرابي الذي بال في المسجد، وحديثه في الصحيحين وغيرهما، كما امتنع عن قتل المنافقين؛ لئلا يتحدث الناسُ أن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- يقتل أصحابه.

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على أئمة الجور والظلم ما أقاموا الصلاة. [أخرجه مسلم] مع أن في الخروج عليهم مصلحة تولية العدل، وإشاعة الصلاح، وإزالة الفساد، غير أنه لما كان يؤول إلى استباحة دماء أهل الإسلام، وحصول الفتن في مجتمعات المسلمين أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم.

والله ولي التوفيق والسداد، وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

النظر في مالات الأفعال معتبر مقصود شرعًا، سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة؛ وذلك أن المحتهد لا بحكم على فعل مـن الأفـعـال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الاحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل.



الحمد لله تتم الصالحات بنعمته، وتكفّر السيئات، وتُقال العثرات بمنّته، وتُضاعف الحسنات وتُرفع الدرجات برحمته، وبعدُ:

يوشك رمضان على الرحيل، ومضت لياليه الغُرُّ بفضائلها ونفحات ربِّها، وأوشك باقيها أن يلحق بأولها، وكأنها ضرب من الخيال، لقد قطعت بنا مرحلة من حياتنا لن تعود، كم من مُستقبل لرمضان لم يستكمله، وكم من مؤمّل أن يعود إليه لن يدركه، فأيام رمضان تُسارعٍ مؤذنة بالانصراف والرحيل، وما الحياة إلا أنفاس معدودة، وأجال محدودة، وإن عُمرًا يُقاس بالأنفاس لسريع الانصرام!!

### حاجة الأمة إلى التغيير ماسة:

نودًع رمضان وحاجة الأمة إلى التغيير ماسّة، فالمسلمون ليسوا بأحسن حالاً مما مضي، فهم بين قتل وتنكيل، وفقر وجوع، وفوضى ومؤامرات تحاك ضد الأمة، يُستهدف فيها الإسلام والمسلمون، فالمسلمون من أهل السنة يُقتَلون ويذبحون على يد النصيريين والبعثيين في سوريا، واليمن تموج بالفتن والفوضى، وتشتعل الفتنة بين القبائل والعشائر، بعد أن وصلت إلى حد الاقتتال، وأهل ليبيا بين اقتتال وفوضى عارمة تدمر ما بقي على أرضهم!!

وجوع وعطش وجفاف في الصومال المسلم، الذي قطعّت المؤامرات الدولية أوصاله!!

وجُمع مليونية في مصر تؤكد الهوية الإسلامية لشعب مصر، والصوت الإسلامي سيظل مرتفعًا بإذن الله.

والمحزن أن شوارع مصر في كل بقاعها تموج بالفوضى والبلطجة، وافتقاد الأمن والاستقرار، وندعو الله أن يفرج الكروب، وأن يحفظ مصر وأهلها وجيشها من كل سوء. التغيير بين المطلوب والمشروع

إن العاقل الفُطن لَيعلَم أن التغيير مما ابتُلي به في نفسه من أنواع المنكرات والمعاصي مما عمّت به البلوى، وانتشرت الظواهر القبيحة في المجتمع من حوله، يُلزمه أن يرجع إلى ربه، ويقف مع نفسه في مراجعة جادة، بعيدًا عن الهوى وما ترغبه النفس الجامحة.

ولا بد أن يتنبه المسلمون، ويعملوا على أن يكون التغيير الذي ينادون به شرعيًا ربانيًا لا بدعيًا هادمًا، وأن يدرسوا وسائل هذا التغيير المنشودة، وأن يعوا جيدًا



التهويد

ويتعرفوا على راياته المرفوعة، ويَزنُوا بميزان الشرع شعاراته، ويتفكروا في عواقَبه ومالاته؛ ليتبينوا هل تلك الوسائل سليمة أم لا وهل تلك الرايات المرفوعة لإيجاده شرعية أم لا ثم هل هو مأمون العواقب محمود الآثار أم لا ث

ثم إن راية التغيير التي تُرفع يجب أن تكون راية واضحة، على منهج شرعي سليم، هدفها إقامة دين الله، وغايتها تحقيق الحكم بشرعه، فإن كانت على خلاف ذلك، فإنما هي راية منكرة لا يجوز الانضمام إليها، ولا الانسياق لرافعيها، لما ثبت عَنْ أبي هُريْرَةَ عَنِ النّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَاعَة، وَفَارَقِ الْجَمَاعَة، فَمَاتَ مَاتَ مِيتَة جَاهليَّة، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَاية عُمِّية، وَمَنْ قَاتَل تَحْتَ رَاية عُمِّية، وَمَنْ قَاتَل تَحْتَ رَاية عُمِّية، وَعَرَبَة، أَوْ يَدْعُو إلَى عَصَية، أَوْ يَنْصُرُ عَصَية، أَوْ يَنْصُرُ عَمَى الله عليه ومن خَرَجَ على يَعْمَله، وَقَاتِل تَحْتَ رَاية عُمِّية، أَمْتي يَضْربُ بَرُهَا وَفَاجِرَهَا، وَلاَ يَتَحَاشَى مِن مُؤْمِنها وَلَا يَعْمَله، وَلاَ يَتَحَاشَى مِن مُؤْمِنها وَلَا يَعْمَله، وَلاَ يَتَحَاشَى مِن وَلَسَّتُ مِنْهُ وَلَا يَتَحَاشَى مِن وَلَسَّتُ مِنْهُ وَلَا يَتَحَاشَى مِن وَلَسَّتُ مِنْهُ وَلَا يَعْمَلُه، وَلاَ يَتَحَاشَى مِن وَلَسَّتُ مِنْهُ وَلَا يَقِي لذي عَهْدهُ؛ فَلَيْسَ مِنْ وَلَسَّتُ مَنْهُ وَلَا يَقِي لذي عَهْدهُ؛ فَلَيْسَ مِنْ وَلَسَّتُ مَنْهُ وَلَا يَقِي لذي عَهْدهُ؛ فَلَيْسَ مِنْ وَلَسَّتُ مَنْهُ الْمُنْهِ وَلَا يَقِي لذي عَهْدهُ؛ فَلَيْسَ مِنْ وَلَسَتُ مَنْهُ وَلَا يَقِي لذي عَهْدهُ وَلاَ يَتَحَاشَى مَنْ وَلَسَتُ مَنْهُ وَلَا يَقِي لذي عَهْدهُ؛ فَلَيْسَ مِنْ وَلَسَّتُ مَنْهُ وَلَا يَحْمِهُ وَلاَ يَقِي لذي عَهْدهُ عَهْدُهُ؛ فَلَيْسَ مِنْ وَلَسَّةً وَلاَ يَقْتِلُ تَحْمَلُه وَلَا يَقِي لذي عَلَيْسَ مِنْمَ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَقِي لذي عَلَيْسَ مِنْ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَصْوَلُوا وَلَا يَقْوَلُوا وَلُولُوا وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْلَى الْمَاسَلُوا وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمُونَا لَاعِمُولُوا وَلَا يَعْمُولُوا وَلُولُوا وَلَا يَعْمُولُوا وَلَعْمُ الْمُعْمُ وَلِيْ يَعْمُولُوا وَلَا يَعْمُولُوا وَلُولُوا وَل

وإنه لمن المؤسف أن تجد مئات وجماعات كثيرة تسبح في الفتن، مستبيحين لأنفسهم الممنوع والمحظور، بينما منهج التغيير المطالبين به اليوم بعيد عن المنهج الشرعي العظيم، الذي حث على الابتعاد عن الفتن، وأمر بتجنبها، وخاصة بعض وسائل الإعلام وما يسمى بالبرامج الحوارية «التوك شو» الموجهة لأغراض خبيئة، وبعض الصحف المغرضة التي أخذت على عاتقها السعي لتشجيع الفتن ونشرها، مع التلون وبث الإكاذيب دون نظر في العواقب والآثار.

والعاقل لا يتبنى بسهولة كل دعوة للتغيير، إلا إذا كان التغيير موافقًا للشرع ووسائله مشروعة؛ ويجب البعد عن التغيير المنافي للشرع والحذر من اتباع طريقة المنافقين في قلب الحقائق الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فمثل هذا التغيير يجب الوقوف في وجهه ومحاربته وصدة، والثبات على الحق وهدمه، وقد مدح الله عز وجل في كتابه من لم يُبنَدُل، ولم يُغير مثل تغيير هؤلاء، فقال تبارك وتعالى: "مَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ أَللَهُ عَلَيْكُ وَمِنْهُم مِّن يَسْظِرُ وَمَا بَكَلُواْ أَللَهُ عَلَيْكًا فَي فَيْمَا بَدَيْلاً"

وفي المقابل فإنه لا يخفى على ذوي الألباب أن من صور التغيير الحق، كل ما يُعدُ إنكارًا لمنكرات ظاهرة، أو تصحيحًا لأغلاط متراكمة، أو تحسينًا لأوضاع متردية، أو إحقاقًا لحق، أو إبطالاً لباطل، وهذا هو التغيير الشرعي المشروع!!

### انتشار العنف .. والأمن المقود

نودًع رمضان بعين المتابع لما يقع في مصر وربوعها من مظاهر العنف المجتمعي؛ حيث انتشر العنف والسلاح بين كثير من فئات المجتمع، وصار يأخذ أشكالاً متعددة، ما بين عنف فردي، وآخر جماعي، تُستخدم فيه جميع الأسلحة، وأدوات القتال غير المعهودة في مصرنا، لقد امتدت خريطة العنف إلى أماكن ومناطق ظلت تتمتع بالأمن والاستقرار على مدى سنوات طويلة، ووصلت لغة الرصاص إلى مناطق في وسط القاهرة، وأحيائها الراقية؛ حيث تندلع المعارك لأتفه الأسباب، وتبدو شراسة البشر بشكل ينذر بخطر عظيم على كنان الوطن!!

ومن المؤسف أيضًا انتشار ظاهرة الفقر لبعض الطبقات التي مع فقدان بعض مظاهر الأمن، فقدت مصادر الرزق، فاقدم بعضهم وعجرًا عن توفير القوت الضروري لهن، والمحزن أن هذا يحدث في مصر وغالب المجتمع مسلمون وفي شهر كريم تكثر فيه الصدقات والإحسان، فما البال بغيره من أيام الله؟!!

إن مجتمعنا المصري ليقف برمته الآن عد حافة الخطر، أوضاع موحشة تتربص بنا، وعلامات مدهشة تحيطنا، وسلوكيات غريبة تتقاذفنا من كل حدب وصوب، ورغبة تبدو عارمة لتفتيت الوطن، وتمزيق أوصاله، بوابات من العنف تنفتح على مصارعيها، ليندفع عبرها العب الفتنة الذي يتمدد أواره الآن في كل أنحاء البلاد مخلفًا حصادًا مريعًا من القتل والسفك، والخوف والترويع، دلالات تتكاثر دوائرها، الوطن في مخطط يبدو بارع التنظيم لتفتيت الوطن في مخطط يبدو بارع التنظيم لتفتيت لحمة المجتمع، والسعي نحو تمزيقها إربًا إربًا، ولهيب العنف يتدرج ناشرًا بقع الخراب فوق خارطة مصر، ينتقل بسرعة فائقة من شمال الوطن حتى جنوبه، برسل إشاراته النارية من

التوكيد

«جرجا» في أقصى جنوب الصعيد إلى «بيلا» في الدلتا، ومن العريش حيث حدودنا الملتهبة إلى قلب القاهرة التي تكاثرت فيها صنوف البلطحة.

نستيقظ ونغفو على اشتباكات هنا وهناك، ومعارك طاحنة تدور رحاها بين الأفراد والعائلات، جماعات وعصابات منظمة ترتكب جرائمها في وضع النهار، قتلى وجرحى وضحايا أبرياء يسقطون في أتون العنف الذي تمدد واستشرى، وبات سلوكًا ونهجًا يغرس أنيابه الفتاكة فوق منحنيات الوطن وتضاريسه، مُمَحُورًا أهدافه في نشر الخراب، فوق كل الأرجاء.

### ظاهرة البلطجة قديما وحديثا

إننا ندرك دومًا أن البلطجة لم تغب أبدًا عن الشارع المصرى في يوم من الأيام، غير أنها ظلت محصورة في أماكن محدودة، وكانت عناصرها معروفة لرجال الأمن، ويسهل التعامل معهم، غير أن ما يجرى في الوقت الحالي هو تمحور هذه الظاهرة، لتعم البلاد طولاً وعرضا، ولتتكاثر عناصرها، بإدخال عناصر حديدة ربما لم تمارس البلطجة ولم تفكر فيها من قبل، غير أن انفلات الأوضاع الأمنية أغرى تلك العناصر لتمارس تلك المهنة في ظل غياب القانون، والمحاسبة الحادة؛ لتمارس هي أيضا نفس الدور التخريبي، ولتحقق لنفسها مكاسب مالية ضخمة عبر ارتكابها لجرائم السرقة بالإكراه، وقطع الطرق، وفرض الإتاوات بطريقة تعكس ملامح دولة تمضى نحو الفوضى تتحكم فيها عصابات البلطجة التي راح بمتد نفوذها ويزداد تصاعدًا.

### مخطط إشاعة الموضى في البلاد

والأخطر في ذلك هو استمرار بعض القوى والفضائيات، ووسائل الإعلام المختلفة في شن حملة كراهية ضد الشرطة، أكثر شراسة عن ذي قبل، وترسّخ ثقافة الاعتداء على رجال الشرطة، وإهانتهم في الشوارع، واقتحام الاقسام وإحراقها، والإفراج عن القتلة والمجرمين، وكسر هيبة القانون، وكلها أشياء تصب في مخطط إشاعة الفوضى والانفلات في البلاد، ويبدو أن هناك بعض الإعلاميين من أصحاب التوجهات المشبوهة، الذين تثار تساؤلات عديدة حولهم، وجدوها فرصة لاصطناع بطولات زائفة عبر

استمرار هجماتهم على رجال الشرطة.

وغني عن البيان أن ما يشهده الوطن لا ينفصل أبدًا عن مخططات الاستهداف الخارجية، وعمليات التمويل لمنظمات وقوى سياسية، ارتضت لنفسها أن تكون أداة طيعة في أيدي المتربصين بأمن مصر، وهي في مجملها ترتبط بمخططات استعمارية، صهيونية، شيعية، ترى فيما يحدث في مصر بعد 25 يناير انقلابًا على السياسات والمفاهيم التي سادت طيلة العقود الماضية.

#### إن مع العسر يسرا

يوشك شهر الصبر أن ينتهي ويرحل، وجزاء الصابرين عند ربهم عظيم، قال الله تعالى: «إِنَّمَا يُوَقَّ الصَّبْرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ» [الزمر: ١٠]، والصبر على ما يحدث في مصرنا ونحن نتطلع رافعين الأيدي بين يدي رب عظيم، نسأله أن يحفظ علينا مصرنا، ويحفظ علينا إسلامنا، وأن يعود الوئام إلى مصر، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يكف عنا شرارنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يُدخل الفرحة والسرور إلى أبناء وطننا الحبيب، وها هو عيدكم يُقبل.

فتهانينا خالصة للأمة، داعين الله عز وجل أن يرفع شأنها، وأن يجعل أيامها أعيادًا تنسينا ما عانيناه، ونسأل الله الهداية للجميع.

### الْليونيات.. وجُمع السلفية والصوفية

يوشك رمضان على الرحيل وما زالت أصداء الوقفات المليونية تترك آثارًا يتناولها المتناولون، فما بين جمعة الإسلاميين والسلفيين في الأسبوع الأخير من شعبان، وما قيل في أعقاب الحشود المذهلة، والتي لم يشهد الميدان لها مثيلاً؛ حيث وصفها المناوئون للفصيل الإسلامي بأنها جمعة شق الصف، وأن الإسلاميين قد خانوا العهد حين رفعوا شعارات غير توافقية، فأي شعارات توافقية يريدونها؟!

والذين شقوا الصف هم من ادعوا احتكار الوطنية، ونزعوها عن كل من خالفهم، وهم من ناصروا إغلاق مُجمع التحرير، وقطع الطرق، واقتحام مجلس الوزراء، وتعطيل البورصة، وتهديد الملاحة في قناة السويس، وإلقاء زجاجات الملوتوف على مبنى وزارة الداخلية، واعتبروا هذه الجرائم من إنجازات الثورة!!

الذين شقوا الصف هم من تأمروا بليل لمحاصرة وزارة الدفاع، وطالبوا بعزل المجلس العسكرى، وإقالة المشير، وخططوا للوقيعة بين الشعب والجيش في القاهرة والإسماعطية والإسكندرية.

الذين شقوا الصف هم من انتشرت بذاءتهم على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تردد: «تعالوا نضرب الجيش في 23 يوليو زى ما ضربنا الشرطة في 25 بنابر 11 المرابية

ومع ردود الأفعال على مليونية السلفيين أعلن شيخ الطريقة العزيمة أبو العزائم: أن الطريقة قدمت اقتراحا لمشابخ الطرق الصوفية لتنظيم المليونية، وأعلن عن خروج عشرة ملايين صوفي في ميدان التحرير والميادين الأخرى في مصر، وانعقدت المليونية في رمضان ولم يخرج فيها إلا عدة مئات من الصوفية.

وصرح أبو العزائم أن السلفية هي امتداد للفكر الوهابي، وأن الوهابيين بمثلون الفكر «اليهودي».

ومع تحفظنا على الملدوندات التي أصبحت تقف حائلا بين الاستقرار وعودة الهدوء والسكينة إلى ربوع مصر، ولكن ومع كل ذلك، فإن رسالة مليونية السلفيين كانت واضحة للجميع، فالزمن لا يعود إلى الوراء، وإن مصر ستظل هويتها إسلامية، رغم أنف المنكرين!!

الأسى والحزن على انتهاء رمضان!!

نودع رمضان بعد أن مر بنا سريعًا، مر بخيراته وبركاته، مضى من أعمارنا وهو شاهد لنا أو علينا، شياهدُ للمشيمُر يصيامه وقيامه، وعلى المقصر بغفلته وإعراضه، ولا ندري هل سندركه مرة أخرى، أم يحول بيننا وبينه هادم اللذات، ومفرّق الجماعات؟! فسلام الله على شهر الصيام والقيام.

لقد مرّ كلمحة برق أو غمضة عين، كان مضمارًا يتنافس فيه المتنافسون، وميدانًا يتسابق فيه المتسابقون، فكم من أكف ضارعة رُفعت، ودموع ساخنة ذرفت، وعبرات حرّاء سُكبت، وحق لها ذلك في موسم المتاجرة مع الله، موسم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

إن هذا الشهر المبارك شاهد علينا بما أودعناه فيه، فليفتح كل واحد منا صفحة المحاسية لنفسه ماذا عمل فيه؟ ماذا استفاد منه؟ وما أثره في النفس؟ وما ثمراته في الواقع؟ وما مدى تأثيره على العمل والسلوك والأخلاق؟

وإن شئت فقل: إنه التغيير المشروع على

مستوى الفرد والحماعة والدولة.

إن السؤال المطروح بإلحاح الآن: هل أخذنا بأسياب القبول بعد رمضان، وعزمنا على مواصلة الأعمال الصالحة، أو أن واقع كثير من الناس على خلاف ذلك؟ وهل تأسينا بالسلف الصالح رحمهم الله الذبن كانت تضطرب قلويهم وتحزن نفوسهم عندما ينتهى رمضان؛ لأنهم يخافون ألا يتقبل الله منهم عملهم؛ لذا فقد كانوا يكثرون الدعاء بعد رمضان بالقبول.

ذكر الحافظ ابن رجب - رحمه الله - عن معلى بن الفضل أنهم كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم. [لطائف المعارف ص280].

كما كانوا رحمهم الله يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم بهتمون بعد ذلك يقبوله، ويخافون من رده.

سألت عائشة رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله سيحانه: «وَأَلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ، [المؤمنون: ٦٠] أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: «لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويخافون أن لا يُتقبل منهم». [أحمد والترمذي وصححه الألعاني].

يقول على بن أبي طالب رضى الله عنه: «كونوا لقبول العمل أشد اهتمامًا منكم بالعمل، ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: «إنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ » [المائدة:٢٧]. (أخرجه أبو نعيم في الحلية: ١٠/٣٨٨].

فانظروا ماذا قدمتم لأنفسكم في رمضان، واستمروا عليه بعده، وضاعفوا العمل، وتقربوا إلى الله بأنواع الطاعات، فتلك هي التجارة الرابحة في أسواق الآخرة: «يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ » [محمد: ٣٣].

وفي الختام نقول لكل من فرّط وقصر أو ضاع منه رمضان: لا تيأس من روح الله، ولا تقنط من رحمة الله، فربك الغفور ذو الرحمة لكل من تاب إليه وأناب، فارفع يديك إليه وتضرع بين يديه، وأكثر من الاستغفار والدعاء، فإن الله غفور لمن تاب وعمل صالحا ثم اهتدي.

والله نسأل أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التوكيط



إعداد/ دعبد العظيم بدوي نائب الرئيس العام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

كانت القيادة قبل الإسلام لبني إسرائيل، كانوا هم أصحاب العقيدة الصحيحة التي اختارها الله لتلك الفترة من التاريخ، ولا بد للبشر من قيادة مستمدّة من التشريع الإلهي، فالأرض قيادتها هوى أو جهل أو قصور، والله خالق البشر هو وحده الذي يشرع لهم شريعته مبرأة من الهوى فكلُّهم عباده، مبرأة من الجهل والقصور فهو الذي خلقهم، وهو أعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير.

وفي هذه الآيات يذكر الله تعالى أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم كثيرة؛ ليشكروه باتباع شريعته، والعمل بما علمهم على ألسنة رسلهم الذين بعثهم فيهم، ولكنهم بدلوا نعمة الله كفرًا، ولم يتبعوا شريعته، ولم يعملوا بما تعلموا.

قال الرازي-عفا الله عنه-: اعلم أن النعم على قسمين: نعم الدين، ونعم الدنيا، ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا، فلهذا بدأ الله تعالى بذكر نعم الدين، فقال: «وَلَقَدْ اَلْيُنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ وَلَفْكُمْ وَالنَّبُوهَ » والأقرب أن كل واحد من هذه الثلاثة يجب أن يكون مغايرًا

لصاحبه، أما الكتاب فهو التوراة، وأما الحكم ففيه وجوه: يجوز أن يكون المراد العلم والحكمة، ويجوز أن يكون المراد العلم بفصل الحكومات، ويجوز أن يكون المراد معرفة أحكام الله تعالى وهو علم الفقه، وأما النبوة فمعلومة. ومعنى إيتائهم هذه الأمور الثلاثة: إيجادها في الأمة، وإيجاد القائمين بها؛ لأن نفع ذلك عائد على الأمة جمعاء، فكان كل فرد من الأمة كمن أوتى تلك الأمور.

وأما نعم الدنيا فهي المراد من قوله تعالى: «وَرَزَفْتَهُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ » وذلك لأنه تعالى وسَع عليهم في الدنيا، فأورثهم أموال قوم فرعون وديارهم، ثم

أنزل عليهم المن والسلوى.

ولما بين تعالى أنه أعطاهم من نعم الدين ونعم الدنيا نصيبًا وافرًا، قال: «وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ يعنى أنهم كانوا أكبر درجة وأرفع منقبة ممن سواهم في وقتهم، فلهذا المعنى قال المفسرون المراد: وفضلناهم على عالمي زمانهم. [التفسير الكبير ٢٧/ ٢٦٥ - ٢٢٦].

وقال الألوسي - رحمه الله-: المراد تفضيلهم على العالمين مطلقًا من بعض الوجوه لا من كلها، ولا من جهة المرتبة والثواب، فلا ينافي ذلك تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليهم من وجه أخر، ومن جهة المرتبة والثواب.

« وَءَاتَيْنُاهُم بَيْنَاتِ مِنَ ٱلْأَمْرُ » أي دلائل ظاهرةً في أمر الدين، ومعجزات قاهرةً. وقال ابنُ عبَّاس رضى الله عنهم: هو العلمُ بمبعث النبيِّ صلى الله عليه وسلم وما بين لهُم من أمره، وأنَّه بُهاحِرٌ من تهامةً إلى يثرب، ويكونُ أنصارُه أهلَ يثرب. [روح المعانى: ٢٥/٨١١]

ثم أوضيح تعالى خطأهم وعظمه يقوله: «فَمَا أَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ أَلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ »، وذلك أنهم لو اختلفوا اجتهادًا في طلب صواب، لكان لهم عذر في الاختلاف، وإنما اختلفوا بغنًا، وقد تبينوا الحقائق. [المحرر الوحيز ٥/ ٨٤].

والمقصود من ذكر هذا الكلام التعجب من هذه الحالة؛ لأن حصول العلم بوجب ارتفاع الخلاف، وهاهنا صار مجىء العلم سببًا لحصول الاختلاف؛ وذلك لأنهم لم يكن مقصودهم من العلم نفسَ العلم، وإنما المقصود منه طلب الرياسة والتقدم، ثم هاهنا احتمالات يريد أنهم علموا ثم عاندوا، ويجوز أن يريد بالعلم الدلالة التي توصل إلى العلم، والمعنى أنه تعالى وضع الدلائل والبينات التي لو تأملوا فيها لعرفوا الحق، لكنهم على وجه الحسد والعناد اختلفوا وأظهروا النزاع. [التفسير الكسر ٢٧/٢٢٢]

ثم توعدهم تعالى بوقف أمرهم على قضائه يينهم يوم القيامة، فقال:

«إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ مخالفوت (۱۷) »:

تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن ربك يقضي بين المختلفين من بنى إسرائيل بغيًا بينهم يوم القيامة، فيما كانوا فيه في الدنيا يختلفون بعد العلم الذي أتاهم، والبيان الذي حاءهم منه، فيفلج المحق حينئذ على المبطل بفصل الحكم بينهم. [جامع البيان ٢٥/١٤٦].

والمراد أنه لا ينبغى أن يغتر الميطل بنعَم الدنيا، فإنها وإن ساوت نعَم المحق، أو زادت عليها، فإنه سيرى في الآخرة ما يسوؤه، وذلك كالزجر لهم.

ولما بين تعالى أنهم أعرضوا عن الحق لأجل البغى والحسد، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعدل عن تلك الطريقة، وأن يتمسك بالحق، وأن لا يكون له غرض سوى إظهار الحق، وتقرير الصدق، فقال تعالى:

« ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا لْتَبِعْ أَهُوْآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) " أي على طريقة ومنهاج من أمر الدين، فاتبع شريعتك الثابتة بالدلائل والبينات، ولا تتبع ما لا حجة عليه من أهواء الجهال وأديانهم المبنية على الأهواء والجهل. [التفسير الكبير ٢٧/٢٦٦]

والشريعة في اللغة: المذهب والملة. واصطلاحًا: ما شرع الله لعباده من الدين.

فمعنى «ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأُمِّرِ» أي على منهاج واضح من أمر الدين يشرع بك إلى الحق.

قال ابن العربي- رحمه الله-: والأمر يرد في اللغة بمعنيين: أحدهما بمعنى الشيأن كقوله: «فَأَنَّكُوٓ أَأْمَرَ فَرْعُوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعُوْنَ برَشِيدٍ » [هود: ۹۷].

والثاني: أحد أقسام الكلام الذي يقابله النهي.

وكلاهما يصح أن يكون مرادًا على هاهنا، وتقديره: ثم جعلناك على طريقة من الدين وهي ملة الاسلام، كما قال تعالى: « ثُمُّ أُوحَيْنَا الإسلام، كما قال تعالى: « ثُمُّ أُوحَيْنَا إِنْكَ أُنِ أَتَهِعَ مِلَّةً إِنْرَهِهِمَ حَنِيفًا وَمَاكَانُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » [النحل: ١٢٣].

ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح، وإنما خالف بينها في الفروع حسبما علمه سبحانه [الجامع لأحكام القرآن ١٦٣/١٦ -١٦٤].

ولذلك قال تعالى: «شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ: وَحَا وَالَّذِينَ آوَحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ: إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ: إِلَيْكَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنفَرَقُوا فِيهِ » [الشهورى: ١٣]، وقال تعالى: «لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمَّ يَتْمَالَهُ وَيَنْهَاجًا » [المائدة: ٤٨].

وقد بلغت هذه الجملة من الإيجاز مبلغًا عظيمًا؛ إذ أفادت أن شريعة الإسلام أفضل من شريعة عظيمة، وأن من شريعة عظيمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم متمكن منها، لا يزعزعه شيء عن الدّأب في بيانها، والدعوة إليها. ولذلك فرع عليه أمره باتباعها بقوله: «فَاتَبِعْهَا» أي دُم على اتباعها، فالأمر لطلب الدوام مثل «يَاأَيُّما الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، الله النّاء وَرَسُولِهِ، الله النّاء النّاء النّاء ورَسُولِهِ، النّاء على الله النّاء ورَسُولِهِ، الله النّاء النّ

وبين قوله: «فَاتْبِعْهَا» وقوله: «وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ» محسَّن المطابقة بين الأمر بالاتباع، والنهي عن اتباع أخر.

والأهواء: جمع هوى، وهو المحبة والميل. والمعنى: أن دينهم أعمال أحبوها لم يأمر الله بها ولا اقتضتها البراهين. [التحرير والتنوير ٣٤٨/٢٥].

فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به، ويتخذه دينًا، وينهى عما يبغضه ويذمه؛ إلا بهدى من الله، وهو شريعته التي جعل عليها رسوله، وأمره والمؤمنين باتباعها، ولهذا كان السلف يسمون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين: أهل الأهواء، ويجعلون أهل

البدع هم أهل الأهواء، فيذمونهم بذلك، ويحذّرون منهم، ولو ظهر منهم من العلم والعبادة والزهد ما ظهر. [بدائع التفسير ٤٤٦/٢].

وقد صرّح ربنا سبحانه بأن كل من لم يتبع رسوله فهو متبع الهوى، فقال تعالى: «فَإِن لَّمَ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن ٱتُّبَعَ هَوَيْكُ بِغَيْرِ هُدُى مِّنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ الظُّنالِمِينَ » [القصص: ٥٠]، وسمى سيحانه كل الملل والنَّحَل غير الإسلام أهواء، فقال تعالى: «وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّى تَنَّيعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرِ » [البقرة: ١٢٠]، وقال تعالى: « وَلَيْنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَئَهُمُ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضٍ ۚ وَلَهِنِ أَتَّبَعْتَ أَهُوْآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لِّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٤٥]، وقال سيحانه: «وَكَذَٰلِكَ أَنزُلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبيّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلَى وَلَا وَاقِ» [الرعد: ٣٧]، وقال تبارك وتعالى: « وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيَّةٍ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمِنَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ » [المائدة: ٤٨]، وقال تعالى: « وَأَنِ ٱحْكُمُ يَنْتُهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا نَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ » [المائدة: ٤٩].

وهكذا يتمحض الأمر، فإما شريعة الله، وإما أهواء الذين لا يعلمون، وليس هنالك من فرض ثالث، ولا طريق وسط بين الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة، وما يترك أحد شريعة الله إلا ليُحكِّمُ الأهواء، فكل ما عداها هوى يهفو إليه الذين لا يعلمون!

وَلاَ شَكُ أَنْ مَنْ لَمْ يُسَلِّمُ لِلرَّسُولِ فَقَصَ تَوْحِيدُهُ، فَإِنَّهُ يَقُولُ بِرَأْيِهِ وَهَوَاهُ، أَوْ يُقَلِّدُ ذَا رَأْي وَهَوْى بِغَيْرِ هُدَى مِنَ الله، فَيَنْقُصُ مِنْ تَوْحِيدِهِ بِقَدْرِ خُرُوجِهِ عَمَّا جَاءَ بِهَ الرَّسُولُ، فَإِنَّهُ قَدَ اتَّخَذَهُ فِي ذَلِكَ إِلَهًا غَيْرَ الله. قَالَ تَعَالَى: «أَفَرَءَيْتَ مَنِ أَغَذَ إِلَهُ هُ فَي الله عَيْرَ الله. قَالَ تَعَالَى: «أَفَرَءَيْتَ مَنِ أَغَذَ إِلَهُ هُ هَرَنُهُ» [الجاثية: ٣٢]: أَيْ: عَبَدَ مَا تَهْوَاهُ نَفْسُهُ. وَإِنَّمَا دَخَلَ الْفَسَادُ فِي الْعَالَمِ مِنْ ثَلَاثٍ فِرُقٍ، كَمَا قَالَ عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ -رَحِمَهُ الله-:

رَأَنْتُ الذُّنُوبَ تُمِيثُ الْقُلُوبَ... وَقَدْ يُورِثُ الذُّلِّ إِدْمَانُهَا وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ... وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عَصْيَانُهَا وَهُلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلاَّ الْمُلُوكُ...

وَأَحْبَارُ سُوء وَرُهْبَانُهَا!! فَالْمُلُوكَ الْجَائِرَةُ يَعْتَرضُونَ عَلَى الشّريعَة بِالسِّيَاسَاتِ الْجَائِرَةِ، وَيُعَارِضُونَهَا بِهَا، وَيُقَدِّمُونَهَا عُلَى حُكْم الله وَرَسُوله. وَأَحْبَارُ السُّوء، وَهُمُ الْعُلَمَاءُ الْخَارِجُونَ عَنِ الشِّرِيعَةِ بِآرَائِهِمْ وَأَقْبِسَتِهِمُ الْفَاسِدَة، الْمُتَضَمِّنَة تَحْلِيلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَتُحْرِيمُ مَا أَبَاحَهُ، وَاعْتَبَارَ مَا أَلْغَاهُ، وَإِلْغَاءَ مَا اعْتَبَرَهُ، وَإِطْلاقَ مَا قَيَّدَهُ، وَتَقْيِيدَ مَا أَطْلَقَهُ، وَنَحْوُ ذَلكَ. وَالرُّهْبَانُ وَهُمْ جُهَّالُ العُبَّادِ، الْمُعْتَرضُونَ عَلَى حَقَائِقِ الإِيمَانِ وَالشَّرْعِ، بِالأَذْوَاقِ وَالْمُوَاجِيد وَالْخَيَالَاتُ وَالْكُشُوفَاتِ ٱلْنَاطِلَةِ ٱلشُّنْطَانَيَّة، الْمُتَضَمِّنُة شُرْعَ دين لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ، وَإِبْطَالَ دَبِنْهِ الَّذِي شَرَعَهُ عَلَى لسَّان نَبِيِّه صَلَى الله عَليه وسلم، وَالتِّعَوُّضَ عَنْ حَقَائِقَ الإيمَانِ بِخَدَع الشَّيْطَانِ وَحُظُوظِ النَّفْسِ.

فَقَالَ الأَوَّلُونَ: إِذَا تَعَارَضَتِ السِّيَاسَةُ وَالشُّرْعُ قُدُّمْنَا السِّنَاسَةَ!

وَقَالَ الْأَخُرُونَ: إِذَا تَعَارَضَ الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ قَدَّمْنَا

وَقَالَ أَصْحَابُ الذُّوْقِ: إِذَا تَعَارَضَ الذُّوْقُ وَالْكَشْفُ، وَظَاهِرُ الشَّرْعِ قَدُّمْنَا الذُّوْقَ وَالْكَشْفَ. [شرح العقيدة الطحاوية ٢٢٢/١].

ولما كان ترك الشريعة واتباع الهوى موحيًا للعذاب، كما قال الله تعالى: «يَنْدَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا شُواْ يَوْمُ ٱلْحِسَابِ » [ص: ٢٦]، لا جرم أن الله تعالى أعلم رسولُه والمؤمنين أنهم إن اتبعوا أهواء الذين لا يعلمون، وتركوا الشريعة، فأخذهم العذاب لن يغنى عنهم الذين لا يعلمون من الله شيئًا، كما أنهم لو اتبعوا شريعة الله، واستمسكوا بها، لن يضرهم كيد أهواء الذين لا يعلمون؛ لأن الله ولي

المتقين، بتولاهم ويحفظهم ويرعاهم، فقال تعالى: «إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَاللَّهُ وَلَيُ ٱلْمُنَّقِينَ» الحاثية: ١٩].

وإن هذه الآية مع التي قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحدّده، وتغنى في هذا عن كل قول وعن كل تعليق أو تفصيل: «ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبَعْهَا وَلَا نُتَّبِعَ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا فَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ لَهُ بَعْضٍ وَأَللَّهُ وَلَيُّ الْمُنَّقِينَ» [الحاثية: ١٨، ١٩].

إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف، وما عداها أهواء منبعها الجهل. وعلى صاحب الدعوة أن بتبع الشريعة وحدها، ويدع الأهواء كلها. وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من الأهواء. فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة. وهم إلت [أي: حرب أو أعداء] عليه، فبعضهم ولى لبعض. وهم يتساندون فيما بينهم ضد صاحب الشريعة، فلا يحوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو حنوحًا عن الهوى الذي يربط بينهم برباطه، ولكنهم أضعف من أن يؤذوه، والله ولى المتقن، وأين ولاية من ولاية؟! وأبن ضعاف حهال مهازيل يتولى بعضهم بعضًا، من صاحب شريعة يتولاه الله وليُّ المتقني؟!

فنسأل الله أن يحكم فينا شرعه، وأن ينصر كتابه وسنة نبيه، وأن ينصر من نصرهما، ويخذل من خذلهما، وأن يقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه من أطاعه، ويهدى فيه من عصاه، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، والحمد لله رب العالمين.



وَالْمَادُيِّهِ»: الحمد على المشهور هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، والفرق بينه وبين المدح: أن الحمد لا يكون إلا على الاختياري، أما المدح فيكون على الاختياري وغيره ويكون للحي والميت والجماد، والحمد فيه من التعظيم والتفخيم ما ليس في المدح، والحمد لا يكون إلا مع المحبة والإجلال بخلاف المدح، ولذلك فإن المدح إخبارٌ محض، أما الحمد ففيه معنى الإنشاء.

أما الشكر فهو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، وهو لذلك خاص بالأعمال، وذلك أن تحمد باللسان، وتعمل بالجوارح والأركان، وتعتقد بالقلب والجنان، وظاهر الكتاب والسنة يدل على ذلك، فمنه قوله تعالى: « يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاَّهُ مِن تَحَارِمِ وَيَمَاثِيلَ وَحِفَانٍ كَأَجْوَاب وَقُدُورِ رَّاسِياتٍ أَعْمَلُوا ءَالَ داوُدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ (١٣) (سبأ: ١٣).



على كل حال؛ فمن حمد الله تعالى فقد شكره باستعمال نعمة اللسان بالثناء على الله، وذكره بما يليق به صفات المحبة والكمال، ومن شكر الله تعالى باستعماله نعمه فيما يحب الله ويرضى فقد أثنى على ربه؛ إذ أظهر هذه النعمة باستعمالها، وذلك تحدَّث بنعمة الله الكريم، فإذا قال العيد: «الْمَدُدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّنَوَونِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةٍ مَّشْنَى وَثُلَكَ وَرُبِكُمْ يَزِيدُ فِي الْخُلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدَيرٌ ١٠٠ (فاطر: ١) فقد حمده بالثناء عليه بوصفه بالقدرة على كل شيء، وكذلك إذا قال «الله عزيزُ حَكِيمُ+ (البقرة: ٢٠٩) أثنى عليه، هكذا؛ ولكن قوله: «الحمد لله» معناه الثناء التام على الله بكل أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإنما جيء بالحمد معرفا بالألف واللام ليدل على العموم والشمول لكل المحامد بخلاف ما لو جاء بغير ذلك، ولقد حمد الله جل ذكره نفسه وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم علم عباده ذلك وفرض عليهم تلاوته اختبارًا منه جل شأته وابتلاء، فقال لهم: قولوا: الحمد لله رب العالمين، وقولوا: إياك تعيد وإياك نستعين، مما علمهم جل ذكره أن يقولوه وأن

وْرُبُ ٱلْمَاكَمِينَ +:

يدينوا لله يمعناه.

الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية، وهي إبلاغ الشيء إلى كماله حسب استعداده، وهو في كلام العرب بمعنى السيد المطاع، ويمعنى المصلح للشيء، وبمعنى المالك للشيء، فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبيه له ولا مثل له في سودده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة، والمالك الذي له الخلق والأمر، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرًا.

والعالمين: جمع عالم لا واحد له من لفظه، والعالم اسم لكل صنف من أصناف المخلوقات، فالإنسان عالم، والجن عالم، والشجر عالم، والهواء عالم، وعالم الكواكب، وعالم الملائكة، وغير ذلك كثير لا يحصيه إلا الله الذي هو ربه وسيده ومليكه.

زارَحْمَنِ الرَّحِي ﴿ ﴾: اسمان مشتقان من الرحمة، وفرق ما بينهما أن الرحمن هو المتصف بالرحمة العامة الشاملة لأهل الدنيا والآخرة، لا فرق في ذلك بين مؤمن وكافر، وطائع وعاص، وإنسان وحيوان، من الإفضال والإحسان إلى جميعهم في البسط في الرزق، وتسخير السحاب بالغيث، وإخراج النبات من الأرض، وصحة الأجسام والعقول، وسائر النعم التي لا تُعد ولا تُحصى، التي اشترك فيها جميعهم بلا تفضيل واحد عن الآخر، وفي الآخرة سوى بينهم في عدله وقضائه، فلا يظلم أحدًا منهم مثقال ذرة.

و «الرَّحِيه هو المتصف بالرحمة الخاصة

بالمؤمنين؛ في الدنيا بهدايتهم وتوفيقهم إلى سبيل مرضاته، وفي الآخرة، بالإحسان إليهم، وعظيم المثوبة برضاه، وجنات تجري من تحتها الأنهار، وقد قال جل شأنه: «وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا+ (الأحزاب: ٢٤).

إِوْ مَثْلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ (1)+:

قرئ بروايات عدة وأشهرها مالك وملك، ورجح ابن جرير الطبري الثانية؛ لأن في الإقرار له بالانفراد بالملك وفضيلة زيادة الملك على المالك.

وْيُومْ الدِّينِ+:

الدين في هذا الموضع الحساب والمجازاة بِالأَعمال، ومن ذلك قوله: «كُلْر بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ + (الانفطار: ٩)، وقوله: «فَلَوْلاَ إِن كُنتُم غَثرَ مَدننَ + (الواقعة: ٨٦) أي: مجزيين هو يوم القيامة «وَكَذَّلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ رُوحًا مِنَ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرى» (غافر:١٧)! والمعنى أن لله تعالى ملكا خالصًا دون جميع خلقه الذين كاتوا في الدنيا ملوكا جبابرة ينازعونه الملك ويدافعونه الانفراد بالكبرياء والعظمة كما قال جل ذكره: «يَوْمَ هُم بَرْزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومُ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ» (غافر: ١٦)، فأخير أنه عز شأنه المنفرد يومئذ بالملك دون ملوك الدنيا الذين صاروا يوم الدين من ملكهم إلى صغار، ومن دنياهم إلى خسار، وأما على قراءة (مالك) قمعناه كما قال ابن عباس رضى الله عنهما لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكمًا كما لهم في الدنيا، «لَا يَتَكُلُمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ وَقَالَ صَوَابًا» (النبأ: ٣٨).

ثم قال: « إِيَّاكَ نَعْبُتُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴿ + (الفاتحة: ٥)

العبادة في اللغة من الذلة، يقال: طريق معبد أي مذلًل، وفي الشرع حقيقة متكونة من كمال المحبة مع كمال الخضوع والتذلل، فمن أحب ولده فليس بعابد له؛ لأنه لم يخضع له، ومن خضع لملك أو أمير فليس بعابد له؛ لأنه لم يحبه مع هذا الخضوع، فكل ما تحقق فيه كمال الحب مع كمال الخضوع فهو عبادة، سواء كان قولاً أو عملاً، فالدعاء في الشدائد ولطلب الحاجات والتوكل والاستغاثة والنذر والحلف والخوف والرجاء، كل هذا عبادة.

فمعنى إياك نعبد أي: نخصك يا رب العالمين ويا مالك يوم الدين بكل أنواع خضوعنا القلبي وذلنا ومحبتنا؛ لأنك بصفة ربوبيتك للعالمين استحققت نهاية الخضوع والخشوع والخوف والذل وبصفة أنك الرحمن الرحيم استحققت نهاية المحبة؛ لما تفيض

علينا من آثار رحمتك من النعم ما لا يعد و لا يحصى، وبصفة ملكك ليوم الدين نخاف عقوبتك ولا نعصاك، ونرجو رضاك فنسارع إلى طاعتك.

وْوَالَّاكَ نَسْتَعَم : . +:

الإعانة قسمان: ظاهرية حسية، ومعنوية، فالحسية ما تكون بما يُدرك ويُشاهد باحدى الحواس كإعانة الناس بعضهم بعضا فيما يثقل حمله ويعييهم أمره، فينشدون من بعضهم هذه المعونة أو بجاههم، وكل أمر محسوس، فهذه الاستعانة الظاهرية وهي أمر لا بد فيه من تبادل بين الناس فيما ليس فيه معصية لله تعالى؛ قال تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبَرَ وَٱلنَّقُوَىٰ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْاثْمِ وَٱلْعُدُونِ» (المائدة: ٢).

أما الإعانة المعنوية فهي ما تكون بأسباب غير مشاهد مصدرها، وهذه لا تكون إلا ممن يكون عنده من القدرة العظيمة والرحمة الواسعة ما يؤهله لها، ولذلك فلا تطلب إلا من الله جل شأنه؛ لأنه هو الذي له القدرة التي بها يُعطى العبد من القوة التي تعينه على عمله وله الرحمة الواسعة التي بها يتفضل على عبده بهذه المعونة، فالمعونة على شفاء الأمراض تكون بالطبيب بتشخيص المرض، ووصف العلاج: ظاهرية، وعلى تحقيق الشفاء ورفع الداء بذلك الدواء أو بغيره، وهذه معنوية حقيقية، فالأولى جاء الشرع ببيان أن طلبها من غير الله تعالى

شرك؛ لأن ذلك اعتقاد بأن غير الله تعالى له من القدرة والرحمة ما لا يصح أن يكون إلا لرب العالمين الرحمن الرحيم.

وبهذا يتبين الفرق بين الاستعانة الجائزة الشرعية، والاستعانة المحرمة الشركية، فما يطلبه كثير من الناس من الموتم من حاجات؛ هذا من الشركية؛ لأنها من قسم المعنوية؛ لأن الميت ليس عنده من الأسباب ما يمكنه أن يوصل هذه الإعانة إلى السائل الداعي عن طريق محسوس؛ لأنه قد زالت عنه كل علاقة بالأحياء من أهل الدنيا من هذا القبيل، وإن كان كثير من الناس يدعى أنه لم يعتقد في هذا الميت هذه القدرة ولا الرحمة فهو كاذب في دعواه يخدعه الشيطان، فيلبس عليه الأمر حتى يورده بذلك موارد الشرك والهلاك، يتبين ذلك عندما ينذر أحدهم تذرا لأحد أولئك الموتى وينهاه أحد عن الوفاء بذلك النذر الذي هو في محاربة الله تعالى فإنك تراه يصفر صفرة الوجل ويضطرب ويقول: «كيف أصنع مع سيدى فلان وهو غيور؟».

فهذا إن كان لا يسمى شركا فليس في الدنيا شرك، وإن جعلت هذه من الاستعانة الجائزة الشرعية فهذا من الخلط المفسد بل هو تحريف للكلم عن

مو اضعه.

قال ابن كثير: وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسب لأنه لما أثنى على الله تعالى فكأنه تقرب وحضر بين يدى ربه تعالى، فلهذا قال: «إِنَاكَ نَعْتُدُ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِمِ \* + (الفاتحة: ٥)، وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر عن الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاده لعباده أن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (متفق عليه).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين، فنصفهما لي، ونصفها لعبدى، ولعبدى ما سأل، إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى على عبدى، وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدّني عبدي، وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني

وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العيد: اهدنا الصراط المستقيم، قال الله: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل» (مسلم ٥٩٣).

وقال ابن جرير الطبرى: وفي أمر الله جل شأته عباده أن يقولوا: وْايَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَتْ تَعِينُ »، بمعنى مسألتهم إياه المعونة على العيادة، أول الدليل على فساد قول القائلين بالتقريض من أهل القدر الذين أحالوا أن يأمر الله أحدًا من عبيده أو يكلفهم بعمل إلا بعد إعطائه المعونة على فعله لا على تركه، ولو كان الذي قالوا من ذلك كما قالوا لبطلت الرغبة إلى الله في المعونة على طاعته؛ إذ كان على قولهم مع وجود الأمر والنهى والتكليف حقا واجبًا على الله للعبد أو إعطاؤه المعونة عليه، سأله عبده ذلك أو ترك مسألة ذلك، بل ترك إعطائه ذلك عندهم منه جَوْر ولو كان الأمر في ذلك ما قالوا لكان القائل: «إِنَّاكَ نَعْتُدُ وَإِنَّاكَ الْمُعْدُ وَإِنَّاكَ نَــتَعيرُ » إنما يسأل ربه أن لا يجور، وفي إجماع أهل الإسلام جميعًا على تصويب قول القائل: «اللهم إنا نستعينك»، وتخطئتهم قول القائل: «اللهم لا تجر علينا» دليل واضح على خطأ ما قال الذين وصفت قولهم.

والحمد لله رب العالمين.

بالسة الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر

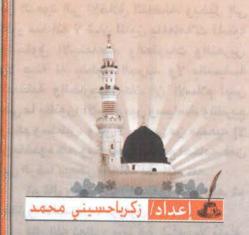

الحمد لله رب العالمين، أمر بالحكم بما أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل حكمه أحسن الحكم، فقال تعالى: «وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ عُكُمًا لِفَوْمِ يُوقِنُونَ» [المائدة:٥٠]، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، الذي أقسم رب العالمين أن الخلق لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، فقال تعالى: « فَلا وَرَبِكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَرَبِكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَسَلِمُوا فَي النساء:٥٠]، وعلى آله وأصحابه الذين شيليمًا » [النساء:٥٠]، وعلى آله وأصحابه الذين من شئون حياتهم، فسادوا الدنيا، فرضي الله من شئون حياتهم، فسادوا الدنيا، فرضي الله عنهم أجمعين، وبعدُ:

فتحت عنوان «الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر» كتب الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، ورقات بين في مقدمتها أنها عبارة عن محاضرة القاها يخاطب فيها أهل القانون، وأهل الأزهر، وغيرهم من أهل الفكر والأدب في مصر، خاتمًا إياها بخطة عمل لتحقيق هذا الغرض، أحببت أن أقتطف منها بعض الفوائد ونشرها؛ لعل الله يجعل فيها خيرًا كثيرًا، ويكتب لي ثواب المشاركة في نشر هذا الخير، سائلاً الله تعالى أن يرد الأمة إلى دينها الحق الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين؛ ليعمل به الناس، فيسعدوا في دنياهم وأخراهم، فإلى القصود:

قال رحمه الله: مصر بلد إسلامي، وهي تقعد الآن بين الأمم مقعد الصدارة في الدول الإسلامية، وإلى ما تصنع ينظر المسلمون في أنحاء الأرض، وبها يقتدون؛ فيهتدون أو يضلون، ومعاذ الله أن تضل مصر بعد أن ملكت أمرها، واستقلت بشئونها، فتحمل إثم العالم الإسلامي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة؛ فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء».

إن الله تعالى أرسل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم هاديًا ومبشرًا ونذيرًا، وحاكمًا بين الناس بما أنزله عليه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ودعا الناس إلى طاعته في جميع أمورهم، في دينهم ودنياهم، عباداتهم ومعاملاتهم، وأنزل عليه شريعة كاملة، لم تَسْمُ إليها شريعة من الشرائع قبلها، ولن يأتي أحد من بعده بخير منها ولا بمثلها، ذلك بأن الله خلق الخلق وهو أعلم بهم، وذلك بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم النيين.

شرع الله هذه الشريعة الكاملة للناس كافة، وفي كل زمان ومكان بعموم بعثة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، وبختم النبوة والرسالة به، فكانت الباقية على الدهر، ونسخت جميع الشرائع، ولم تكن خاصة بأمة دون أمة، ولا بعصر دون عصر، ولذلك كانت العبادات بجزئياتها؛ لأن العبادة لا تتغير باختلاف الدهور والعصور، وكان ما سواها من شئون الفرد والمجتمع، في المعاملات المدنية، والمسائل السياسية، وانظام الحكومات، والقواعد القضائية، والعقوبات وما إلى ذلك؛ قواعد كلية القضائية، والعقوبات وما إلى ذلك؛ قواعد كلية إلا على القليل النادر في الأمر الخطير؛ مما لا يتأثر باختلاف الزمان والمكان.

فقام المسلمون الأولون بإبلاغ هذه الشريعة، والعمل بها، في أنفسهم وفيما دخل من البلدان في سلطانهم، فنفذوا أحكامها على الناس كافة، وفي جميع الأحوال، واجتهدوا في تطبيق قواعدها على الوقائع والحوادث، واستنبطوا منها الفروع الدقيقة، والقواعد الأصولية والفقهية؛ بما أتاهم الله من بسطة في العلم وإخلاص في الدين، حتى تركوا لنا ثروة تشريعية لا نجد لها مثيلاً في شرائع الأمم، وحتى كان ما بعدهم عالة عليهم.

ولم يكن الفقهاء والحكام والقضاة في العصور الأولى مقلدين ولا جامدين؛ بل كانوا سادة مجتهدين، ثم فشا التقليد بين أكثر العلماء إلا أفرادًا كانوا مصابيح الهدى في



كل جيل، ومع ذلك كان ألمقلدون من العلماء يحسنون التطبيق والاستنباط في تقليدهم، وكان الملوك والأمراء والقادة والزعماء علماء بدينهم متمسكين به، إلى أن جاء عصر ضعف المسلمين؛ بضعف العلماء واستبداد الأمراء الجاهلين.

إننا جميعًا مسلمون، نحرص على ديننا، ونزعم أننا لا نبغي به بدلاً، ولكننا نخطئ فهم الدين، ونظن أنه لا يتجاوز ما يُقام فينا من شعائر العبادة، وما يهتف به الوعاظ والخطباء من الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة، ويخيّل إلى كثير منا أنه لا شأن للدين بالمعاملات المدنية والحقوق الاجتماعية، والعقوبات والتعزير، ولا صلة له بشئون الحرب، ولا بالسياسة الداخلية والخارجية، كلا، إن الإسلام ليس على ما يظنون؛ الإسلام دين وسياسة، وتشريع على ما يظنون؛ الإسلام دين وسياسة، وتشريع وحكم وسلطان، وهو لا يرضى من متبعيه إلا أن يأخذوه كله، ويخضعوا لجميع أحكامه، فمن أبي الرضا ببعض أحكامه فقد أباه كله.

ثم قال رحمه الله: اسمعوا كلام الله، ثم اختاروا لأنفسكم ما تريدون.

قال الله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُثُمُ ٱلَّذِيرَةُ مِنْ

أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاً مُبِينًا » [الأحزاب: ٣٦]، وقال تدارك وتعالى: « وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ اللَّهِ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَتِكَ بِالْمُوْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن اللَّهِ مَنْهُمُ مَعْرِضُونَ ﴿ وَإِن اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُم أَذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَيْهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ مِنْ أَوْلَتِكَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ مِنْ أَوْلَتِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ مِنْ أَوْلَتِكَ هَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهِ لِيَحْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ مِينَا وَأَطَعْنَا وَأَطُعْنَا وَأَطْعَنَا وَأَطْعَنَا وَأَطْعَنَا وَأَطْعَنَا وَأَطْعَنَا وَأَطْعَنَا وَأَلْتِكَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُونَ ﴾ [النور: ٤٧ – ٥١].

ويقول سبحانه وتعالى: « يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْنُمُ ۚ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَٱلْبُوْمِ ٱلْآخِرُ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ ٱلْمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ لِّزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّاعُوْتِ وَقَدْ أَمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِدِ عَرُيرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَنَلًا بَعِيدًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُثُمَّ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَأْ أَنْ زَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُّدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمٌّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أُرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ اللَّ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلِ لَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا الله وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْبِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظُلَّمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفُرُوا اللَّهُ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لُوَجَدُوا اللَّهَ تَوَابُ أَرْحِيمًا ﴿ اللَّهُ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَحِـدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا » [النساء: ٥٥ - ٥٥].

هذه آيات الله وأوامره، قد سمعتموها كثيرًا، وقراتموها كثيرًا، وهي آيات مُحكَمة صريحة بينة، فيها عبرة لكم وعظة لو تأملتموها، وفكرتم في حالكم من طاعتها أو عصيانها، وفيما يجب عليكم حيالها، وأنتم تحكمون بقوانين لا تَمُتَ إلى الإسلام بصلة،

بل هي تنافيه في كثير من أحكامها وتناقضه، وقد ضربت علينا هذه القوانين في عصر كان كله ظلمات، وكانت الأمة لا تملك لنفسها شيئًا، وكان علماؤها مستضعفين.

هذه القوانين كادت تصبغ النفوس كلها

- بل قد صبغتها - بصبغة غير إسلامية،
وقد دخلت قواعدها على النفوس فأشربتها،
حتى كادت تفتنها عن دينها، بل قد فتنتها،
وصارت القواعد الإسلامية في كثير من الأمور
منكرة مستنكرة، وحتى صار الداعي إلى
وضع التشريع على الأساس الإسلامي يجبن
ويضعف، أو يخجل فينكمش، مما يلاقي من
هزء وسخرية!! ذلك أنه يدعوهم - في نظرهم
- إلى الرجوع ثلاثة عشر قرنًا، إلى تشريع
يزعمون أنه وضع لأمة بادية جاهلة!!

آثار الحكم بالقوانين الأجنبية:

إني أرى أن هذه القوانين الأجنبية إليها يرجع أكثر ما نشكو من علل؛ في أخلاقنا، وفي معاملاتنا، وفي ديننا، في ثقافتنا، في رجولتنا، إلى غير ذلك. وإليكم بعض الأمثلة على آثارها في حياتنا:

كان لها أثر بَأِنُّ بارز في التعليم، فقسَمت المتعلمين المثقفين منا إلى قسمين، أو جعلتهم معسكرين: فالذين تعلموا تعليمًا مدنيًا، ورُبُوا تربية أجنبية يعظمون هذه القوانين، وينتصرون لها ولما وضعت من نظم ومبادئ وقواعد، ويرون أنهم أهل العلم والمعرفة والتقدم، وكثير منهم يسرف في العصيبة لها، والإنكار لما خالفها من شريعته الإسلامية؛ حتى ما كان منصوصًا محكمًا قطعيًا في القرآن، وحتى بديهيات الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة، ويزدري الفريق الآخر ويستضعفه، واخترعوا له اسمًا اقتبسوه مما رأوا أو سمعوا في أوروبا المسيحية فسموهم (رجال الدين)، وليس في الإسلام شيء يسمى (رجال الدين)، بل كل مسلم يجب أن يكون رجل الدين والدنيا، ثم عزلوهم عن كل أعمال الحياة وأعمال الدولة، واحتكروا لأنفسهم مناصيها،

زعمًا منهم أن رجال الدين لا يصلحون لشيء من أعمال الدنيا، مهما كان مبلغهم من العلم والثقافة والمعرفة، وحصروا الألوف من العلماء المثقفين فيما سموه المناصب الدينية.

إن القوانين إذا حُكمت بها أمة السنين الطوال تغلغلت في القلوب، ونكتت فيها آثارًا سوداء أو ينضاء، وصيعت بها الروح، ومَرَنتُ عليها النفس، وهذه القوانين الأحنيية أثرت أسوأ الأثر في نفوس الأمة، وصبغتها صعفة الحادية مادية بحتة - كالتي ترتكس فيها أوروبا - ونزعت عن القلوب خشية الله والخوف منه، وكان التشريع الإسلامي بدخل القلوب، ويرققها، ويطهرها من الدنايا، فكان المسلم إذا حكم الحاكم، أو قضى القاضي علم أن دينه يأمره في دخيلة نفسه أن يسمع ويطيع، وأنه مسئول عن ذلك بين بدى الله يوم القيامة، قبل أن يكون مسئولاً عند الناس، وكان المقضى له مأمورًا من قبل دينه ألا يأخذ ما قُضي له يه إن كان يعلم أنه غير حقه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم بكون ألحن بحجته من بعض، فأقضى له على نحو مما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له يه قطعة من النار» [متفق عليه].

هذه تربية الشريعة للأمة، فانظروا تربية القوانين المادية الأجنبية، لم يحترمها المسلمون في عقيدتهم ودينهم، وإنما رهبوها، وخافوا أثارها الظاهرة، ولم يعتقدوا وجوب طاعتها في أنفسهم؛ فكان ما نرى من اللدد في الخصومة، والإسراف في التقاضي، واتباع المطامع، والتغالي في إطالة الإجراءات، والتفصي –التهرب– بالحيل القضائية عن تنفيذ الأحكام، وعم هذا كله دُور القضاء، ذلك أن الناس مردت نفوسهم على الباطل، وفقدوا قلوبهم، فاتبعوا شهواتهم وأسلموا لشيطان المادة مقاليدهم، وكان ما نرى من إباحية سافرة فاجرة، عصفت بالأخلاق الفاضلة، والتقاليد

النبيلة، حتى كادت توردنا المهالك. [انتهى كلام الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر، رحمه الله].

أقول: صدق رحمه الله في كل ما قال، ولو عاش لرأى أضعاف ما تحدّث به مما نرى ونسمع في أيامنا هذه، فإننا سمعنا من يصرح بأنه لا يريد الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة لو حكمت فإننا سنسمع كل حين من قال لنا: قال الله!!

ومن يقول: لا نريد رئيس جمهورية يصلي، ولا نريده تقيًا؛ لأن تقواه لنفسه، وصلاته لنفسه، نحن نريد رئيسًا يطبق القانون!!

وسمعنا من يقول: لا يصح تخويف الناس بالشرع، ولا نريد أن نسمع من يقول لنا: هناك جنة ونار؛ لأن الحياة – في زعمهم – لا علاقة لها بالدين.

ومنهم من يصرح بأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، والمقصود بالنسبة لهم هو عزل الدين عن حياة الناس، ولقد جربوا عشرات السنين كثيرًا من ذلك، ولكن هل أفلحت الأمة؟!!

إننا وصل بنا الحال أن أصبحنا مسخًا بين الأمم، وخاصة الأمم الكافرة يتحكمون فينا كما يشاءون، ويسوسوننا بما يريدون، فلا نستطيع إلا أن نسمع لهم ونطيع، وهذا الخنوع سببه في الحقيقة الإعراض عن الله وشرع الله، ولن تعود لنا عزتنا ولن نرجع إلى سابق مجدنا إلا إذا رجعنا إلى ديننا نحكمه في كل شئون حياتنا، وعلى جميع المستويات؛ أفرادًا وأسرًا، ومجتمعات، في عقيدتنا ومعاملاتنا، وعباداتنا، وأخلاقنا وسلوكنا، فهو المخرج مما نحن فيه.

نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردًا جميلاً، وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وأله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

### دررائیجار ا دررائیجار ا و (۸۸) ق

## مشروع تيسير حفظ السئة من صحيح الأحاديث القصار

### اعداد/ على حشيش

7777 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: «سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهَا لِي عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [طب في الأوسط ح 77٣، وهذا حديث حسن].

وهم، حسيب سيس من الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْجِنُّ ٢٦٦٨ – عَنْ أَبِي قُعُلْبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْجِنُّ عَلَى ثَلاَثَةِ أَصُنَافٍ: صِنْفُ كِلاَبٌ وَحَيَّاتٌ، وَصِنْفُ يَطِيرُونَ فِي اَلْهُوَاءِ، وَصِنْفُ يَحُلُونَ وَيَظْعَنُونَ» [حب٢١٥٦، وهذا حديث حسن صحيح ۞.

ُ ٢٦٦٩ – عَنْ أَبِي حَدْرَد الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه، أَنْهُ أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتيه في مَهْر امْرَأَةٍ، فَقَالَ: «كَمْ أَمْهَرْتَهَا؟ُ» قَالَ: مِّائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بَطَحَانَ مَا زِدْتُمْ» [حم ٢٠٧٥١، وهذا حديث صحيح].

· ٢٦٧٠ عن أبى فَاطِمَةَ رِضِي الله عنه قَالٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدَّثْنِي بِعَمَلٍ أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ

اللَّهِ صلى الله عليهِ وسلم: «عَلَيْكَ بِالْهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لِهَا» [نَ ١٧٢٤، وَهَذِا حُديثِ حسن].

ُ ٢٦٧١ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارَيُّ رِضَي الله عنه أَنَّهُ أَتَاهُ فَقَالُ: أَطُّرِقْنِي مِنْ فَرَسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلَم يَقُولُ: «مَنْ أَطُرَقَ فَعَقُّتُ لَهُ الْفَرَسُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرٍ سَبِّعِينَ فَرَسًا خُمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» [حمَ ١٨٠٣٢، وهذا حديث حسن صحيح].

- ٢٩٧٢ عَنْ أَبِي مَرْيَمٌ الأَزْدِيُّ رَضِي الله عنه، أَخْبَرَهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيةَ فَقَالَ: مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبًا فُلاَنٍ - وَهِي كَلَمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ - فَقَلْتُ: حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أَخْبِرُكَ بِه، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ وَلاَهُ اللهُ صَلَى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ وَلاَهُ اللهُ شَيْدًا مِنْ أَمْرِ الْسُلمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ، وَخَلْتَهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلْتِهِ، وَفَقْرِهِ اللهُ شَيْدًا مِنْ أَمْرِ الْسُلمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ، وَخَلْتَهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ الله عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلْتِهِ، وَفَقْرِهِ قَالَ: فَجَعَلَ رَجُلاً عَلَى جَوَائِجِ النَّاسِ. [د ٢٩٤٨، وهِذا حديث صحيح].

٢٦٧٣ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي َ الله عنه، أَنُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «نَامَ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَ مَا طَلَعَت الشُّمْسُ» [جه ٩٥٥، وهذا حديث حسن صحيح].

٢٦٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْثُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَامِلَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ عَلَى

عَاتِقِهِ، وَلَعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ» [جه ٥٤٧، وهذا حديث صحيحO.

َ ٣٦٧٠ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ اللّهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتُه، فَإِنْ آبَتْ، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللّهُ امْرَأَةَ قَامَتْ مِنَ اللّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهُ الْمَاءَ». [د ١٣٠٨، وهذا حديث حسن صحيح].

٢٦٧٦ عَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ، وَيَكْرَهُ الطَّيَرَةَ»[حم ٨٣٩٣، وهذا حديث حسن صحيح].

٧٦٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَيْرُ الْكَسِّبِ، كَسَّبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ» [حم ٨٤١٢، وهذا حديث حسن صحيح].

﴿ ﴿ كُلُوكُ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهِ عِنهِ ۗ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِنَّ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ عِنْدِيَ بِمَنْزِلَةٍ كُلِّ خَيْرٍ، يَحْمَدُنِي وَأَنَا أَنْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ» [حم ٨٤٩٧، وهذا حديث صحيح]. ٣٢٦٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صلى الله عَلِه وسلم: «أَبْشَرْ يَا عَمَّارُ تَقُتُلُكُ الفَلَّةُ

البَاغِيَّةُ» [ت ٣٨٠٠، وهذا حديث حسن صحيح].

ُ ^ ٢٦ُ٨٠ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّه عنه، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم الْمُسْجِدَ فَسَمِعُ قَرَاءَةَ رَجُل فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقَيِلَ: عَبْدُ اللّهِ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: «لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاؤُدَ» [جه ١٣٤١، وهذا حديث حسنَ صحيح].

^ ٢٦٨١ عَنِّ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الرُّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ

أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلَ» [د٢٣٧٨، وهذا حديث حسن].

ُ٣٩٨٢ – غَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، غَنِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدُ، فَهِيَ كَالْبَد الْجَذْمَاءِ»[د ٤٨٤١، وهذا حديث حسن].

\_ ^ ٢٦٨٣- عَنْ آبِي هُرَيُّرَةَ رضي الله عنه، أَنْ رَجُلاً كَانَ يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

«أَحُدْ أَحَدْ» ومعنى أحد أي: أشر بواحدة. [ت ٢٥٥٧، وهذا حديث َحسن صَحيح].

٢٩٨٤ - عَنْ أَبِي هُرَيّْرَةَ رِضْيَ الله عنه، أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى الله عَليه وسلَّمَ قَالَ: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّه، وَلَكَنْ لَيُخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفَلاَتُ» [د ٥٢٥، وهذا حديث حسن صحيح].

ِ ۗ مُ<َرِّكُ ۚ عَنْ أَبِي هُرِّيُرَةَ رِضْيَ الله عنَّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبُبَ امْرَأَةً

عَلَى زُوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ». [د ٢١٧٥، وهذا حِديث صحيح].

ُ ٢٦٨٦ - غَنْ أَبِي هُرَيْرُةَ رَضَيَ الله عنه، أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّاَ الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوُّجَ، قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا في خَيْرِ» [د ٢١٣٠، وهذا حديث حسن صحيح].

٣٦٨٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا قَالَ عَبْدُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَطُّ مُخْلَصًا، إِلاَّ فُتحَتُ لَهُ آبُوابُ السَّمَاء، حَتَّى تُفْضَى إِلَى العَرْش، مَا اجْتَنَبَ العَبَائرَ». [ت ٣٥٩٠، وهذا حَديث حسن].

ُ ﴿ أَبِي هُٰرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَأَلُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «رَغَمَ أَنْفُ رَجُلِ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْ، وَرَغَمَ أَنْفُ رَجُلِ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَحَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَر لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَذْرَكَ عِنْدَهُ أَبُواهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخَلاَهُ الْجَنْةَ » [ت 800، وهذا حديث حسن صحيح].

^ ٢٦٨٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِضِي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: « مَنْ أَحَبُ الأَنْصَارَ أَحَبُهُ

اللهُ، وَمَن أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللهُ» [حم ١٠٨٢٠، وهذا حديث حسن].

ُ ٢٦٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْمَارُ أُمُّتِي مَا بَيْنَ السِّتَينَ إِلَى السِّيْعِينَ، وَأَقَلَهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلكَ» [ت ٣٥٠٠، وهذا حديث حسن صحيح].

٣٦٩١ – عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً رَضَيَ الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلَّم قَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ

لأَمْرُتُ المُرْاَةَ أَنْ تَسْنَجُدَ لِرَوْحِهَا» [ت ١١٥٩، وهذا حديث حسن صحيح]. ٢٦٩٢ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا تَعُدُّونَ الرُّقُوبَ فِيكُمْ؟»

قَالُوا: الَّذِي لاَ وَلَدَ لِلهُ. قَالَ: «لا بَلِ الَّذِي لاَ فَرَطَ لَهُ» [يع ٢٠٤٦، وهذا حديث حسن صحيح].

٣٦٩٣ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ رِضَيَ الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وَسَيَكُونُ بَعْدي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا لاَ يَعْلَمُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ بَرِئَ وَمَنْ أَمْسَكَ يَدَهُ سَلَمَ وَلَكَنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» [يع ٩٩٠٣، وهذا حديث صحيح].

٢٦٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِضِي الله عنه، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَى الله عليه وسلم قَالَ: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالقِطْرُ

يَوْمَ تَفَطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تَضَحُونَ» [ت ٦٩٧، وِهِذَا حديث حِسن صحيح].

٣٦٩٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ مِثَى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»

[جه ٢٠٤، وهذا حديث حسن صحيح].

٢٦٩٦ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِضِي اللّه عنه، قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِجِنَارَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا في مَنَاقِبِ الخُيْرِ، فَقَالَ: «وَجَبَتْ» ثُمُ مَرُّوا عَلَيْهِ بِأُخْرَى، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ، فَقَالَ: «وَجَبَتْ، إِنَّكُمْ شُهَدَاءُ اللّه في الأَرْضِ» [جه ١٣٢١، وهذا حديث حسنَ صحيح].

َ ۗ 7٩٩٧ۗ - َعَٰنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهَ عنه، قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحْلفُ عِنْدَ هَذَا الْمُنْبَرِ عَبْدُ وَلاَ آمَةٌ، عَلَى يَمِينَ آثِمَة، وَلَوْ عَلَى سوَاك رَطْب، إلاَّ وَجَبَتْ لَهُ النَّالُ» [جه ١٣٩٨، وهذا حديث صَحيح]. قال ابن عثيمين رحمه الله جداً: ففيها إحسان إلى الفقراء، و العدد؛ ليشاركوا الأغنياء في فرحل الجميع، وفيها الاتصاف بخُلُق تطهير الصائم مما يحصل في وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتما،

وگاع

القطل

الْحَمْدُ لِلهِ الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام ديناً، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن زكاة الفطر من شعائر الإسلام الظاهرة. من أجل ذلك أحببت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام بأحكامها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

يُقَالُ لِها: زِكاة الفطر أو صدقة الفطر. وَأُضيفَتْ هَذه الزَّكَاةُ إِلَى الْفطْر؛ لأَنَّهَا تَجِبُ َ بِالْفُطْرِ مِنْ رَمَضَانَ. [المغني لابنَ قدامةً ٤ /٢٨٣].

اعداد/ صلاح نجيب الدق

حِكْمة مشروعية زكاة الفطر يمين رحمه الله: حكمة زكاة

قال ابن عثيمين رحمه الله: حكمة زكاة الفطر ظاهرة جداً: ففيها إحسان إلى الفقراء، وكف لهم عن السؤال في أيام العيد؛ ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به، ويكون عيدًا للجميع، وفيها الاتصاف بخُلُق الكرم وحب المواساة، وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تَيسَّر من الإعمال الصالحة فيه. [مجالس شهر رمضان لابن عثيمين ص١٤٧].

عَنْ اَبْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم زُكَاةَ الفَطْر؛ طُهُرَةً لِلصَّائِم مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَتْ، وَطُغْمَةً لِلْمَسَاكِينِ. مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهَيَ زَكَاةً مَقْبُولَةً، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةً مِنْ الصَّدَقَاتِ. [صحيح أبي داود للألباني حديث ١٤٢٠].

قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة. [الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي ٢ /٩٠٢].

حكم زكاة الفطر

زكاة الفطر واجبة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان في العام الثاني من الهجرة النبوية المباركة. [بداية المجتهد لابن رشد ٤١٣/١].

عَنْ ابْنِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةً الْفطْر صَاعًا مِنْ تَمْر، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير، عَلَى الْعَبْد وَالْحُر، وَالْأَنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَالمَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوج النَّاسِ إِلَى الصَلاَةِ. المُسْلمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوج النَّاسِ إِلَى الصَلاَةِ. [البخاري حديث ١٥٠٣، ومسلم حديث ١٨٤].

تنبيه مهم:

يجب أن يكون من المعلوم أن ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر به، فله حكم ما فرضه الله تعالى أو أمر به. قال تعالى: «مَّن يُطِع ٱلرَّسُولُ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوْلُ فَمَا ٱرْسَلْنَكَ

عَلَيْهِمْ حَفِيظًا » [النساء: ٨٠]، وقال سبحانه: «وَمَا ءَانَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنهُ فَأَنتُهُوا » [الحشر: ٧].

على من تجب زكاة الفطر؟

تجب زكاة الفطر على كل مسلم حر، مالك لما يزيد على قوته وقوت من تلزمه نفقته، يوم العيد وليلته، ويجب إخراجها عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته، كزوجته، وأولاده، وخدّمه من المسلمين الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم. [الأم للشافعي ٢٧/٣ – ٢٦، والمغني لابن قدامة ٢٠/١ س ٢٠١٠].

وغَنِ عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدقة الفَطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرُّ وَالْعَبِيرِ، وَالْحَرِّ وَالْعَبِيرِ، وَالْعَبِيرِ، وَالْعَبِيرِ، وَالْعَبِيلِ حديثُ وَالْعَبِيرِ، مِمَّنْ تُمَوِّنُونَ. [حسنه الألباني في إرواء الغليل حديث [۸۳٥].

### فوائد مهمة

(١) زكاة الفطر غير واجبة على الجنين في بطن أمه، وهو قول أكثر أهل العلم، ولكن يُستحب إخراجها عنه؛ لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه. [المغنى لابن قدامة ٣١٦/٤].

(٢) العمال والخدم الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يُخرِجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم. [فتاوى اللجنة الدائمة ٩ /٣٧٢].

مقدار زكاة الفطر

الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد، سواء كان من القمح أو الشعير، أو التمر أو الزبيب، أو الأرز أو الذرة، أو نحو ذلك مما يُقْتَات (أي يُؤكل) ويُدَّخَر.

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيِّ اللَّهُ عَنْهُ قَالِ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةً الْفُطْرِ صَّاعًا مِنْ طُعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِط (اللَّبِنَ المَجَفَّفُ الذي لم تُنْزَع زُبُدُته) أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.. [البخاري حديث: ١٥٠٦، ومسلم حديث ١٩٨٥].

مقدار الصاع النبوي

الصباع النبوي = أربع حفنات بكفّي رجل معتدل الكفين.

الصاع = سدس كيلة مصرية. الصاع = قدح وثلث مصري.

وفيما يلي بيان بأوزان تقريبية (بالكيلو جرام) ليعض الحبوب التي تُخرج منها زكاة الفطر:

- ارز: ۲,۵۰۰ کجم.

- فاصوليا: ٢,٢٥٠ كجم.

- لوبيا: ۲,۲۵۰ کجم.

- فول: ۲,۲۵۰ کجم.

- عدس: ۲,۲۵۰ کچم.

- تمر: ۲,۰ کجم.

- زبیب: ۲٫۰کجم.

مصرف ركاة القطر

تُعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين في البلد الذي وجب فيه إخراجها، وذلك بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان.

قَالَ شَيخِ الإسلام ابن تيمية: عند الحديث عن زكاة الفطر: «أَوْجَبَهَا اللَّهُ طَعَامًا كَمَا أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ طَعَامًا، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَلاَ يُحْزِئُ إِطْعَامُهَا إِلاَّ لَنْ يَسْتَحَقَّ الْكَفَّارَةَ، وَهُمْ الْآخِذُونَ لَحَاجَة أَنْفُسِهِمْ، فَلاَ يُعْطى مِنْهَا فِي الْمُؤَلِّفَةِ وَلاَ الرَّقَابِ وَلاَ غَيْرِ ذَلِكَ». [مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٥ /٧٣].

وقال ابن تيمية أيضاً: قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (طُعْمَةُ لِلْمَسَاكِينِ) نَصَّ فِي أَنَّ ذَلِكَ حَقِّ لِلْمَسَاكِينِ. [مجموع فتاوى ابن تيمية ٥٠/٧٥].

وقت إخراج زكاة الضطر

تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان – أي: ليلة العيد؛ لأنه الوقت الذي يكون به' الفطر من رمضان. [المغني لابن قدامة ٤ /٢٩٨].

وأما وقت إخراج الزكاة فله وقتان: وقت فضيلة، ووقت جواز.

فأما وقت الفضيلة لإخراج زكاة الفطر: فهو صباح يوم العيد قبل الصلاة.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفَطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ، اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفَطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحَرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأَنْتَى، وَالدَّكْرِ وَالأَنْتَى، وَالصَّغِيرِ وَالنَّكْرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوجٍ النَّاسَ إِلَى الصَّلاَةِ. [البخاري حديث:١٥٠٩، ومسلم حديث:١٥٠٩].

وأما وقت الجواز لإخراج زكاة الفطره

فهو قبل العيد بيوم أو يومين:
عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ
صلى الله عليه وسلم صَدقَةَ الْفطْر، أَوْ قَالَ رَمَضَانَ، عَلَى
الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمُلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا
مِنْ شَعِير، فَعَدَل النَّاسُ به نضْفَ صَاعَ مِنْ بُرَ، فَكَانَ ابْنُ
عُمَرَ يُعْطِي التَّمْر، فَأَعُوزَ أَهْلُ الْمُدينَةِ مِنْ التَّمْر، فَأَعْطى
شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغيرِ وَالْكَبَير، حَتَّى
إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِي، وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ يُعْطِيهَا الدِّينَ الْمُنْ عُمْرَ يُعْطِيهَا الدِّينَ النَّذِينَ

يُقْبَلُونَهَا. وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. [البخاري حديث ١٥١]. وعَنْ نَافع أَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَر رضى الله عنهما

وَعَنْ تَافِعُ أَنْ عَبِدُ اللهُ فِي عَمْرِ رَصْنِي اللهُ عَلَيْهُمْ كَانَ يَبْغَثُ بِزَكَاةِ الْفُطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفُطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةَ. [حَديثَ صحيح، موطأ مالك ج١ كتَابَ الزكاة حديث:٥٥].

حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها

لا يجوز تأخير إخراج زكاة الفطر عن صلاة العيد بلا عذر شرعي. [زاد المعاد ٢ /٢١ -٢٢].

ومن هذه الأعذار أن ياتي خبر ثبوت العيد مفاجئاً بحيث لا يتمكن المسلم من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمداً على شخص في إخراجها، فينسى أن يخرجها، فلا حرج أن يُخرجها ولو بعد صلاة العيد.

التوكيل في إخراج زكاة الفطر

يجوز للمسلم أن يوكل غيره في إخراج الزكاة؛ كأن يدفعها إلى رجل أمين موثوق فيه يقوم بإخراجها نيابة عنه، أو يعطيها إلى جمعية خيرية موثوق فيها، تقوم بتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، وبذلك تبرأ الذمة أمام الله تعالى يوم القيامة. [فتاوى دار الإفتاء المصرية جارقم ٣٧ ص١٩٩].

نقل زكاة القطرمن بلد إلى بلد أخر

المشروع أن تُصرف زكاة كل بلد في فقرائها حتى يستغني جميع الفقراء عن الزكاة، ولا يجوز نقل الزكاة إلا لمصلحة شرعية راجحة، كأن يكون فقراء البلد التي تنقل إليهم الزكاة أشد حاجة من فقراء البلد التي يعيش فيها المسلم، أو أن يكون له أقارب فقراء مستحقون للزكاة، ولا يعطيهم الناس ما يكفيهم، فيكون هذا رعاية وصلة لذوي القربي. [فتاوى دار الإفتاء المصرية ج القرم ٢٣ ص١٣٥ – ١٢٤].

أحكام خاصة بأخر يوم من رمضان وليلة عبد الفطر التهاب المرابع المرابع التهابي المرابع التهابي المرابع ال

١ - من مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان
 لا تجب عليه زكاة الفطر.

٢ - مَن رزقه الله بمولود قبل غروب الشمس آخر
 يوم من رمضان وجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه، وأما
 إذا تمت الولادة بعد الغروب لم يلزمه إخراج الزكاة.

٣ – إذا مات من وجبت عليه زكاة الفطر قبل أدائها،
 أخرجت من ماله.

٤ - مَن مَلكَ عبداً مسلماً قبل غروب شمس آخر يوم
 من رمضان، وجب إخراج زكاة الفطر عنه.

 من تزوج قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وجب عليه إخراج زكاة الفطر عن زوجته.

٦ - مَن أسلم قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجب عليه إخراج زكاة الفطر إن كان يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. [المغني لابن قدامة لام ٢٩٨ - ٣٠٠].

٧ - من كان لا يملك قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ما يكفيه يوم عيد الفطر، وليلته، ثم رزقه الله رزقاً وفيراً ليلة عيد الفطر أو يومه، لم يجب عليه إخراج صدقة الفطر.

٨ - من كان فقيراً فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وأصبح يملك ما يزيد عن قوت يوم العيد وليلته، وجب عليه إخراج زكاة الفطر. [المغنى لابن قدامة ٢٩٩/٤].

### حكم إخراج زكاة الفطر نقودا

ذهب جمهور العلماء (منهم مالك والشافعي وأحمد (رحمهم الله تعالى) إلى عدم جواز إخراج زكاة الفطر قيمة إلا لضرورة. وهذا هو الرأي الراجح. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاة الفطر صاعًا مِنْ شَعير، وسلم زَكَاة الفطر صاعًا مِنْ شَعير، عَلَى الْعَبْد وَالْحُرَّ، وَالدُّكَر وَالْأَنْثَى، وَالصَّغير وَالْكَبير مِنْ الْسُلمينَ، وَأَمَر بِهَا أَنْ تُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوجَ النَّاس إِلَى مَنْ الْصَلاَة. [البخاري حَديث:١٥٠٣، ومسلم حَديث:١٨٤].

### لا اجتهاد مع النص

يجب أن نعلم أنه لا اجتهاد مع النص، فإذا ثبت الحكم الشرعي بدليل القرآن والسنة الصحيحة، قلنا: سمعنا وأطعنا، وإن لم ندرك الحكمة الحقيقية لهذا التشريع؛ لأن العقل البشري قد يعجز في كثير من الأحيان عن معرفة الحكمة من الأحكام الشرعية.

لم يثبت عن أحد من الخلفاء الراشدين أنه أجاز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهم أفضل وأعلم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم باحكام الشريعة منا، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم.

أخي المسلم الكريم - رحمني الله تعالى وإياك- إذا كان عدم جواز إخراج زكاة الفطر قيمة أو نقوداً هو المذهب الراجح الذي عليه الدليل الصحيح الصريح، وهو مذهب جمهور علماء المسلمين، أفليس من الأحوط

لدين المسلم أن يأخذ بهذا الرأي الراحج!! عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفَطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. [البخاري حديث:١٥٠٣، ومسلم حديث:٩٨٤].

ففي هذا الحديث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيمة. ولو جاز إخراج زكاة الفطر قيمة لبين الله تعالى ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: "وَمَا كَانَ رَيُّكَ نَسِيًا " [مريم: ٢٤]. (المجموع للنووي ٢ ٢٩/٤ – ٤٣٩).

فتاوى العلماء

ا- قال الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: «يؤدي الرجل من أي قوت كان الأغلب عليه من الحنطة (القمح)، أو الذرة، أو العلس (نوع من الحبوب)، أو الشعير أو التمر أو الزبيب، وما أدى من هذا أدى صاعاً بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤدي ما يخرجه من الحب لا يؤدي إلا الحب نفسه، لا يؤدي سويقاً ولا دقيقاً ولا يؤدي قيمته» [الأم للشافعي ٢/ ١٨٨].

 ٢ - الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: قَالَ أَبُو دَاوُد:
 قيلَ لأَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ: أُعْطي دَرَاهمَ - يَعْني في صَدَقَة الْفِطْرِ -؟ قَالَ: آخَافُ إَنْ لاَ يُجَزِئَهُ. خَلاَفُ سُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ أَبُو طَالِبِ، قَالَ لِي أَحْمَدُ: لاَ يُعْطِي قَيْمَتَهُ، قَيلَ لَهُ: قَوْهُ يَقُولُونَ: عُمَّ بُنُ عَنْ الْعُنْ ذَكَانَ ثَنْهُ أَنْ الْقَ

لُهُ: قُوْمٌ يَقُولُونَ: عُمَّرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ كَانَ يَأْخُذَ بِالْقِيمَةِ. قَالَ: يَدَعُونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيَقُولُونَ قَالَ فُلانُ، قَالَ ابْنُ عُمَّرَ: فَرَض رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وأَطِيعُوا اللَّهِ وآطِيعُوا الرسولُ،. وَقَالَ قَوْمُ يَرُدُونَ السُّنَنَ: قَالَ فُلاَنُ، قَالَ فُلاَنُ،

قَالِ ابْنِ قَدَامَةً: وَظَاهَرُ مَذْهَبِ احْمِدِ بِنَ حَنْبِلِ: أَنْهُ لاَ يُجْزِئُهُ إِخْرَاجُ القيمَة فِي شَيْء مِنْ الزُّكُوَاتِ. وَبِهِ قَالَ مَالكُ، وَالشَّافِعِيُّ. [المُغنَي لابن قَدَّامَةً ٤/ ٢٩٥].

٣- قالَ عمر بن الحسين الخرقي رَحِمَهُ اللهُ (عند الحديث عن زكاة الفطر): (وَمَنْ أَعْطَى الْقِيمَةَ، لَمْ تُجْزِنُهُ).
 [المغنى لابن قدامة ٤/ ٢٩٥].

٤- قال أبو محمد بن حزم رُحِمةُ اللَّهُ: ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرًا وبعضه تمرًا، ولا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن كل ذلك غير ما قرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منها، وليس للزكاة مالك بعينه فيجوز رضاه أو إبراؤه. [المحلى لابن حزم ج ٦ ص ١٣٧ مسالة: ٧٠٨].

قال أَبُو بَكْرِ الْأُغْمَشُ رَحِمَهُ اللَّهُ (من علماء المنهب الحنفي): أَدَاءُ الْحِنْطَة (القَمح) أَفْضَلُ مِنْ أَدَاء الْعَيْمَة؛ لأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى امْتقَالِ الأَمْرِ، وَأَبْعَدُ عَنْ اَخْتلافَ الْعُلْمَاء فَكَانَ الاحْتياطُ فِيهِ. [المبسوط للسرخسي ٣ الْعُلْمَاء فَكَانَ الاحْتياطُ فِيهِ. [المبسوط للسرخسي ٣ المُعلَماء.

أ - قال البغوي رَحمَهُ اللهُ: يجب إخراج صدقة
 الفطر من غالب قوت أهل البلد، ولا يجوز إخراج القيمة.

[شرح السنة للبغوي ٦ / ٧٣ – ٧٤].

٧- قال ابن قدامة المقدسي رَحِمَهُ اللَّهُ: (عند ذكر الدليل على عدم جواز إخراج زكاة الفطر قيمة): وَلَنَا قُولُ ابْنِ عُمَر (فَرَضَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَدَقَة الْفُطْر صَاعًا مِنْ تَمْر، وَصَاعًا مِنْ شَعير)، فَإِذَا عَلَيْه وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ الْمُؤُوضَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: (فِي أَرْبُعِينَ شَاة شَاةٌ، وَفِي مَائَتَيْ درْهَم عَلَيْه وَسَلَّمَ: (فِي أَرْبُعِينَ شَاة شَاةٌ، وَفِي مَائَتَيْ درْهَم حَمْسَةُ دَرَاهمَ). وَهُو وَارِدُ بَيَانًا لَمُجْمَلِ قَوْله تَعَالَىٰءً وَمُسَلَّةً وَرَاهمَ الرَّكَاة الْمُأْمُورِ عَلَيْه وَالْرَ الشَّاةُ المُذْكُورَةُ هِيَ الرَّكَاة الْمُأْمُورِ بَهَا، وَالأَمْ النَّحِيمِ الْوُجُوبَ؛ وَلأَنَ النَّذِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم فَرَضَ الصَّدَقَة عَلَى هَذَا الْوَجُه، وَأَمَر بِهَا أَنْ تُؤدِّى الْذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَاتِ أَبِي بَكُر الذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَاتِ أَبِي بَكُر الذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَة اللّه صلى أَنْ تُؤدَّى، فَفِي كَتَاب أَبِي بَكُر الذِي كَتَبَهُ فِي اللَّه صلى أَنْ الله عليه وسلم، وَأَمَر بِهَا أَنْ تُؤدَّى. [المغني لابن قدامة الله عليه وسلم، وَأَمَر بِهَا أَنْ تُؤدَّى. [المغني لابن قدامة الله عليه وسلم، وَأَمَر بِهَا أَنْ تُؤدَّى. [المغني لابن قدامة الله عليه وسلم، وَأَمَر بِهَا أَنْ تُؤدَّى. [المغني لابن قدامة الله عليه وسلم، وَأَمَر بِهَا أَنْ تُؤدَّى. [المغني لابن قدامة المَاهـ المُعني المه عليه وسلم، وَأَمَر بِهَا أَنْ تُؤدَّى. [المغني الابن قدامة المه عليه وسلم، وَأَمَر بِهَا أَنْ تُؤدَّى. [المُعني الابن قدامة المُورِية المُورِية المُورِية المُؤْمِدِية الْمَاهِ الْمُعَلَى الْمُورِية المُؤْمِدِية الْمُؤْمِدِية الْمُؤْمِدِية الْمُؤْمِدُودَة الْمَاهِ الْمُؤْمِدِية الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُهُ الْمُؤْمِدُهُ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُدُودُ الْمُؤْمِدُهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِية الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمِدُهُ الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمُ

قال ابن قدامة أيضاً: «وَلاَنُ مُخْرِجَ الْقيمَةِ قَدْ عَدَلَ عَنْ الْلَنْصُوصِ، فَلَمْ يُجْزِئُهُ، كَمَا لَوْ أَخْرَجَ اَلرَّدِيءَ مَكَانَ الْجِئِدِ». [المُغنَى لابن قدامة ٢٩٧/٤].

٨ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ اللهُ: عند الحديث عن زكاة الفطر: (أَوْجَبَهَا اللهُ طُعَامًا كَمَا أَوْجَبَ اللهُ طُعَامًا كَمَا أَوْجَبَ اللّهُ طُعَامًا كَمَا أَوْجَبَ اللّهُ طُعَامًا) [مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٥/ ٧٣].

 ٩- قال الشوكاني رَحمَهُ اللهُ: صدقة الفطر صناع من القوت المعتاد عن كل فرد. [الدرر البهية للشوكاني ص١٥ مسألة ١٩٧].

 ١٠ – قال أبو الطيب صديق حسن خان رَحِمَهُ اللهُ:
 لا يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر. [الروضة الندية لصديق حسن خان ٢١٦/١].

### شبهات والرد عليها

سوف نذكر بعض شُبهات الذين أجازوا إخراج زكاة الفطر نقوداً، ونذكر الرد عليه بإيجاز شديد:

الشبهة الأولى: يقول بعض العلماء رحمهم الله: إن إخراج زكاة الفطر نقوداً أفضل من إخراجها طعاماً؛ لأن النقود تجعل الفقير يشتري ما يحتاجه من طعام وكساء وغير ذلك.

الرد على هذه الشبهة: هذا القول قد جانبه الصواب؛ لأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم بما يُصلح شانه في حياته الدنيا، قال سبحانه وتعالى: "أَلَا يُمَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو النَّطِيقُ الْخَبَرُ» [الملك: 18].

أخي الكريم: كان الفقراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجون إلى الكساء ولوازم أخرى غير الطعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أحوالهم، وما هم فيه من الفقر وشدة الحاجة، ومع كثرة عدد السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسع سنوات، لم يأمر أحدا بإخراج قيمة زكاة الفطر نقوداً مع أن النقود كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم وهيا وسلم. فهل خن أرحم بالفقراء من ندينا صلى الله عليه وسلم الذي

مدحه الله قائلاً: «لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنْسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُدْ حَرِيثًى عَلَيْكُمْ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَوْدُكُ رَجِيكُمُ [التوبة: ١٢٨].

الشبهة الثانية: احتج الذين يرون جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر بما رواه البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اغنوهم عن طواف هذا اليوم». [السنن الكبرى للبيهقي ١٧٥/٤].

هذا الحديث قال عنه بعض أهل العلم: حديث ضعيف. ومن هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث ما يلي: ابن حزم في المحلى (١٢١/٦) والنووي في المجموع (٦/ ١٢٦)، وابن حجر في فتح الباري (٣/ ٤٩٨)، والزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٣٨). والأباني في إرواء الغليل (٣/ ٣٣٠ ع٣٣ رقم ٤٤٨).

فعجباً للذين يحتجون بهذا الحديث الضعيف، ويقدمونه على الإحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما، والتي تتحدث صراحة على فرض إخراج زكاة الفطر من كل ما يُقتات ويُدخر من الطعام.

الشبهة الثالثة: احتج من أجاز إخراج زكاة الفطر نقوداً بقول البخاري – رحمه الله – معلقاً: قَالَ طَاوُسُ: قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَأَهْلِ الْيَمَنِ: اثْتُونِي بِعُرْضِ ثَيَابِ خَمِيصَ أَوْ لَبِيسٍ – انواعَ من الملابس – في الصَّدقَة مَكَانَ الشَّعِينَ، وَالدُّرَةَ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرُ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلْمَ بالمدينة. [البخاري ٣ ٣٦٥].

والرد على هذه الشَّبهة: هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن هذا الأثر ضعيف في أقوال العلماء.

قال ابن حجر العسقلاني: هَذَا التَّعْلَيق صَحِيحُ السَّنَاد إلَي طَاوُس، لَكِنَّ طَاوُسَا لَمْ يَسْمُعُ مَنْ مُعَاد فَهُو مُنُّقَطِع، فَلاَ يُغْتِرُ بِقَوْل مَنْ قَالَ: ذَكْرَهُ البَّخَارِي بِالتَّعْلِيقِ الْجَازِمِ فَهُو صَحِيحٌ عَنْدَهُ؛ لأَنْ ذَلك لاَ يُفَيدُ إلاَّ الصَّحَةُ الْجَازِمِ فَهُو صَحِيحٌ عَنْدَهُ؛ لأَنْ ذَلك لاَ يُفَيدُ إلاَّ الصَّحَةُ اللَّهِ مَنْ عُلْقَ عَنْهُ، وَأَمَّا بَاقِي الاسْتَاد فَلاَ، إلاَّ أَنَّ إِيرادَهُ لَلَهُ فِي مَعْرِض الاحْتَجَاج بِه يَقْتُضِي قُوْتَهُ عَنْدَهُ، وَكَأَنهُ لَهُ فِي مَعْرِض الاحْتَجَاج بِه يَقْتُضِي قُوْتَهُ عَنْدَهُ، وَكَأَنهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ الأَحَادَيثُ التَّي ذَكَرَهَا فِي الْبَابِ. وَحَكَى الْبَيْهَقِي آنَ بَعْضِهمْ قَالَ فِيهِ « مِنْ الْجِزْيَةِ « بَدَلَ الصَّدَقَة. [فتح الباري ٣٦٦/٣].

ولذا قال النووي: (والجواب) عن حديث معاد أن المراد به أخذ البدل عن الجزية لا عن الزكاة. [المجموع ٥ /٤٣٠].

قال ابن قدامة: وحَدِيثُ مُعَادٍ، الَّذِي رَوَّوُهُ فِي الْحِزْيَةِ، بدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِتَقْرِيقَ الْصَّدَقَة فِي قُقُرائهِمْ، وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِحَمْلِهَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَفِي حَدِيثُهِ هَذَا: فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ بِاللَّدِينَةِ. [المَعني لابن قدامة ٤٩٧/٤].

وصلى اللهُ وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

التولايد

## شبهات الشيعة حول الصحابة الأبرار اعداد/ أسامة سليمان

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعدُ:

فمن الفتن التي وقعت في تاريخ هذه الأمة فتنة مقتل ذي النورين عثمان بن عفان، رضي الله عنه، ولأن المحرك لهذه الفتنة كانوا هم اليهود بواسطة ابن السوداء الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وأثار الشبهات حول الخليفة الثالث، ونجح في أن يجمع معه من أهل البصرة والكوفة ومصر جماعة خرجوا من بلادهم إلى المدينة في السنة الخامسة والثلاثين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتظاهروا بالحج، وأبطنوا الخروج على عثمان، رضي الله عنه.

> واحْتُلف في عددهم، فقيل: ألفان من أهل مصر، وألفان من أهل الكوفة، وألفان من أهل البصرة، ودخلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروا بيت عثمان، وأمروه أن يخلع نفسه من الخلافة، وكانوا من فرسان قبائلهم، فحاصروا بيت عثمان في أواخر ذي القعدة، واستمر الحصار أربعين يوما.

> وفي الثامن عشر من ذي الحجة نفذ الأوغاد غايتهم، وقتلوا أمير المؤمنين عثمان، وهو بحق أمير البررة وقتيل الفجرة، بعد أن منعوا عنه الماء، مع أنه هو الذي اشترى بئر رومة لسقيا أهل المدينة، بل ومنعوه من الصلاة جماعة في المسجد.

> وعندما دخل بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم للدفاع عن عثمان، وكان منهم: منهم الحسن بن على، والحسين بن على، وعبد الله بن الزبير، وأبو هريرة، ومحمد بن طلحة «السجّاد»، وعبد الله بن عمر، رضى الله عنهم أجمعين، وقد شهروا سيوفهم في وجوه أولئك البغاة، بيد أن عثمان رضي الله عنه أمرهم بعدم القتال، فعن عبد الله بن عامر قال: «كنت مع عثمان في الدار فقال: أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه». [أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح].

> وعن ابن سيرين قال: جاء زيد بن ثابت إلى عثمان رضى الله عنه، فقال: هذه الأنصار بالباب يقولون: إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين، كما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نكون معك، فقال عثمان: أما قتال فلا. [أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح].

> ودخل ابن عمر على عثمان، فقال عثمان: يا ابن عمر، انظروا ماذا يقول هؤلاء، يقولون: اخلعها ولا تقتل نفسك، فقال ابن عمر: إذا خلعتها أمخلد أنت

في الدنيا؟ فقال عثمان: لا، قال ابن عمر: فلا أرى أن تخلع قميصاً قَمُّصَكَّهُ اللهُ فتكون سُنَّة؛ كلما كره قومً خليفتهم أو إمامهم خلعوه». [أخرجه أحمد في فضائل

وربما يسال البعض: كيف قُتل عثمان ولم يُدافع عنه أحد من الصحابة؟

والجواب: أن عثمان هو الذي عزم عليهم بهذا، فأمرهم أن يغمدوا سيوفهم، ونهاهم عن القتال، واستسلم لقضاء الله وقدره، وهذا يدل على شجاعة عثمان رضى الله عنه وكذا رحمته بأمة النبي صلى الله عليه وسلم.

والذين قتلوا عثمان كانوا أعلاحًا من أهل مصر، فقد سُئل الحسن البصري أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ قال: لا. [راجع تاريخ خليفة ص ١٧٦].

أما الذين باشروا قتل عثمان فهم كنانة بن مبشر، ورمان اليماني، وسودان بن حمران، ومالك بن الأشتر، وهؤلاء هم الرؤوس، قتلوه وهو واضع المصحف بين يديه، فعن عمرة بنت أرطأة قالت: خرحت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة، فمررنا بالمدينة، فرأينا المصحف الذي قتل وهو في حجّره، فكانت أول قطرة قطرت من دمه على أول هذه الآمة: ﴿فُسُنِكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» [البقرة:١٣٧]، قالت عمرة: فما مات رجل منهم سويًا. [أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح].

والله من وراء القصد والحمد لله رب العالمين.



## ثرالسياق

### المقاصد (٢)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعدُ:

ذكرنا أن الأحكام الشرعية شُرِّعت لمصلحة العباد في العاجل والآجل، وأن هذه المصلحة إما بجلب منافع أو يدفع مفاسد.

فالله تعالى أرسل الرسل، وأنزل الكتب؛ لإقامة مصالح الدنيا والآخرة، ودفع مفاسدهما، وأحكم الأمر، وكتب الإحسان على كل شيء، وأمر به على الدوام، بقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْغَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِي » [النحل: ٩٠]، ورغُب فيه بقوله: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » [البقرة:١٩٥].

> وأمر بإقامته على كل شيء حتى على الحيوان، كما بالحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّنْحة، وليُحدّ أحدكم شفرته، وليُرح ذبيحته». رواه مسلم].

> ولا شك أن غاية الإحسان هو الإحسان في العبادة، كما في حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان، فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه براك». [أخرجه مسلم، ورواه البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه مع بعض الاختلاف].

> - والإحسان إلى الخلائق، وذلك إما بحلب المنافع، أو بدفع المضار، أو بهما معًا، ولا فرق بين قليله وكثيره، وحليله وحقيره، قال الله تعالى: « فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَكُوهُ [الزلزلة:٧، ٨].

وقال: «وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ أَنْيْنَا بِهَا وَكُفِّي بِنَا حَسِبِينَ» [الأنبياء:٤٧].

### المصالح والمقاسده

البحث في المصالح والمفاسد، هو بحث في صميم المقاصد؛ لأن مقاصد الشريعة تلخص وتجمع في: «جلب المصالح، ودرء المفاسد».

مما لا شك فيه أن المصلحة والمفسدة على إطلاقها يدخل فيها مصالح الدنيا والآخرة، والمعتبر في قياس المصلحة والمفسدة إنما هو المقياس الشرعي وليس أهواء النفوس، قال الله تعالى: « وَلَوِ اتَّبَعُ ٱلْحَقُّ أَهُواآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ومن فيهرك " [المؤمنون: ٧١].

لذا فإن الشرع وضع الحدود والقيود على تحصيل مختلف المصالح والاستمتاع بها؛ لأن

الإنسان باندفاعه وقصر نظره، قد يحرص على مصلحة وفيها مفاسد، أو فيها تفويت مصالح أهم منها، وقد يفر من مفسدة قريبة فيقع فيما هو شير

فالمصالح تتداخل - في الغالب - مع المفاسد، بحيث يكون الفعل الواحد مصلحة من حهة ومفسدة من جهة أخرى، أو مصلحة في عاجل أمره ومفسدة في عاقبته وماله، أو العكس، وقد يكون مصلحة لأحد، مفسدة على غيره.

- ومعنى ذلك أنه لا توجد مصلحة خالصة ومفسدة خالصة، فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا، إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة، فهي المصلحة المفهومة عرفا، وإذا كان الغالب جهة المفسدة، فهي المفسدة المفهومة عرفا.

قال الله تعالى في الخمر والمسر: «فيهما إِثْمُ كَبِيرٌ وَمُنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهُمَا اللَّهِ مِن نَفْعِهُما " [البقرة:٢١٩].

قال العزبن عبد السلام: إن المصالح الخالصة عزيزة الوجود. [قواعد الأحكام ٧/١].

 أما المصالح المعتبرة شرعًا، فهى خالصة، غير مشوبة بشيء من المفاسد، لا قليلاً ولا كثيرًا. [الموافقات: ٢/٢٦، ٢٧].

 فأحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلية في الجملة، وعلى مصلحة جزئية في كل مسالة على الخصوص، وتضمنت الشريعة حفظ المصالح من جميع الأنواع، فقد تضمنت حفظ المصالح الضرورية ومكملاتها، وحفظ المصالح الحاجية ومكملاتها، وحفظ المصالح التحسينية مهما صغر شأنها.

- فالشريعة لم تهمل من أمر المصالح والمفاسد شبيئا، قليلا كان أو جليلا، وما لا تشمله نصوصها الخاصة، فقد شملته نصوصها العامة.



## قِ فهم النص

أقسام المصالح: أولاً: تنقسم المصالح باعتبار أهميتها إلى ثلاثة أقسام:

١- الضروريات: وهي المصالح التي لا بدّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وصيانة مقاصد الشريعة؛ بحيث إذا فقدت أو فقد بعضها، فإن الحياة تختلُ أو تفسد، وللمحافظة على المصالح الضرورية، شرع الله حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال.

فشرع لحفظ الدين: قتل الكافر الصادّ عن الدين، وقتل المرتد، وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته، وشرّع الجهاد.

- وشرع لحفظ النفس: عقوية القصاص، وعقوبة الدية، ووجوب الأكل والشرب عند الضرورة ولو كان صائمًا، وكذلك شرع المليس والمسكن، مما يتوقف عليه بقاء الحياة، وصون الأبدان من التلف، أو أي ضرر.

- وشرع لحفظ العقل: عقوبة شرب الخمر، ووجوب الأكل والشرب اللذين يتوقف عليهما بقاء العقل وسلامة فهمه.

- وشرع لحفظ النسل والأنساب: عقوبة الزنا وأحكام الحضانة، والنفقات.

- وشرع لحفظ المال: عقوية السرقة، و القو اعد المنظمة للمعاملات المختلفة بن الناس لصيانة الحقوق.

- ولا يمكن - بأي حال - تفويت هذه الأصول الخمسة، فلا بدِ إذن من مراعاتها؛ لكون كل واحد منها يعتبر ركنا من الأركان التي لا تقوم الحياة البشرية إلا بها.

 ۲- الحاجيات: وهى المصالح والأعمال والتصرفات التي لا تتوقف عليها الحياة واستمرارها، بل إذا تركت لا تختل، ولا تفسد الحياة الإنسانية، فالحياة تتحقق بدون تلك الحاجيات، ولكن مع وجود الضيق والحرج.

فهى أعمال وتصرفات شرّعت لحاجة الناس إلى التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة قبل التوسع في بعض المعاملات كالسِّلم، والمساقاة، والقصر في السفر، والرُّخص المناطة في المرض، وهذه الأمثلة في الأمور العامة.

ومثال ذلك في الأمور الخاصة: تسليط الشيارع الأب في تزويج البنت الصغيرة بالكفء، فإن هذا لا ضرورة إليه؛ حيث إنه يمكن استمرار الحياة بدون ذلك، ولكنه محتاج إليه لتحقيق مصلحة تحصيل هذا الكفء خوفا من فواته؛ لأنه يحصل بحصوله نفعٌ في المستقبل والمآل، ويحصل بفواته بعض

٣- التحسينيات: وهي المصالح والأعمال والتصرفات التي لا تتوقف الحياة عليها، ولا تفسد ولا تختل، فالحياة تتحقق بدون تلك التحسينيات، وبدون أي ضيق فيها، فهي من قبل التزيين و التحمل والتيسير، ورعاية أحسن المناهج وأحسن الطرق للحياة، فتكون من قبيل استكمال ما يليق، والتنزه عما لا يليق من المدنسات التي تأنفها العقول

ومن أمثلة ذلك في الأمور العامة: المنع من بيع الماء والكلأ، والمنع من بيع النجاسات، والابتعاد عن الإسراف والتقتير، ومجانبة ما استخبث من الطعام، وأداب الأكل والشرب، وهذه أمثلته العامة.

ومن أمثلته في الأمور الخاصة: اشتراط الشيارع للولى في النكاح؛ صيانة للمرأة عن مياشيرة عقد النكاح بنفسها؛ لأن المرأة لو باشرت عقد نكاحها لكان ذلك مشعرًا بتوقانها إلى الرجال، وحبها لهم، ومشعرًا - أيضًا - بقلة حيائها، وأنه لا مروءة لها، وهذا يقلل من قيمتها عند الخاطب، ونظرًا لذلك فقد مُنعت المرأة من عِقد نكاحها بنفسها، وفوض ذلك إلى الولى؛ تزيينا للمرأة وتحسينا في نظر الخاطب، وحملاً للخلق على أحسن المناهج، وأجمل

ويمكن أن يكون ذلك مثالًا للحاحبات - أنضا - إذا قلنا: إن اشتراط الولى في النكاح كان لعلة أخرى وهي: أن رأي المرأة قاصر في اختيار وانتقاء الأزواج، وأنها تغتر بالمظاهر، ونظرًا لذلك مُنعت من مباشرة ذلك بنفسها، وقوض ذلك إلى الولي؛ لأنه أعلم بمعادن الرجال، ويستطيع – في الغالب - معرفة الصالح من غيره. [انظر المهذب في علم أصول الفقه المقارن، د. عبد الكريم النملة ١٠٠٣/٢ ١٠١٥، من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، زكريا بن غلام قادر الباكستاني ٢١٣/١- ٢١٥.



الإمام الشباطبي لأحمد الريسوني

المصلحة - بالنظر إلى حكم الشرع قبها، إلى ثلاثة أقسام:

قسم شهد الشرع لاعتبارها، وقسم شهد لبطلانها، وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها، وهو ما يسمى بالمصلحة المرسلة.

### أولا: المصلحة المعتبرة:

وهى المصلحة التي اعتبرها الشارع، وأثبتها، وشبهد بذلك، وأقام دليلاً على رعايتها، فهذه حجة لا إشكال في صحتها، ويرجع حاصلها إلى القياس، فإن الشارع إذا نص على حكم في واقعة معينة، واستنبط المجتهد العلة التي شرّع الحكم لأجلها؛ لأن الأحكام الشرعية قائمة على المصلحة، فالله تعالى لا بشرع حكمًا إلا وفيه حلب مصلحة للعباد، أو دفع مضرة عنهم، فإنا إذا وحدنا واقعة أخرى وُحِدت فيها تلك العلة، فإنا نُلحقها بالحكم الوارد في الواقعة الأولى؛ لأن المصلحة واحدة.

مثال: عن أبى بكرة رضى الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حَكم (قاضي) بين اثنين وهو غضيان. متفق

والعلة هي اشتغال قلبه عن الفكر والنظر في أدلة الخصمين، وتغيّر طبعه عن السكون والتريث والاجتهاد، فيقاس على ذلك: كل ما يشغله عن النظر في الدليل والحكم، وكل ما يغيّر طبعه، مثل: كونه حائعًا، أو حاقنا أو خائفاً.

وهذا كله فيه مصلحة واضحة للخصمين، والمصلحة المقصودة بهذا القياس، تسمى: المصلحة المعتبرة.

#### ثانيا: المسلحة اللغاة:

وهى المصلحة التي شهد الشارع بردها والغائها، وعدم اعتبارها، فلو نص الشارع على حكم في واقعة كمصلحة استأثر بعلمها، وبدا لتعض الناس حكم فيها مغاير لحكم الشيارع لمصلحة توهمها هذا البعض، فتخبل أن ربط الحكم بذلك يحقق نفعًا أو يدفع ضررًا، فإن هذا الحكم مردود على من توهمه؛ لأن هذه المصلحة التي توهمها، قد ألغاها الشارع، ولم يلتفت إليها.

مثال ذلك: أن الملك عبد الرحمن بن الحكم قد جامع جارية في نهار رمضان، وكرر ذلك في عدد من الأيام، وكان يكرر الإعتاق، حسب حديث الأعرابي - في كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان (الكفارة على الترتيب: عتق رقبة، فمن لم

يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع بطعم ستين مسكينا).

فاستفتى الفقيه يحيى بن يحيى العتبى المالكي، فأفتى بأن عليه صوم ستين يومًا كفارة، وعلل ذلك بأن الكفارة قد وُضعت للرجر والردع، فلو أوجبنا على هذا الملك العتق لسهل عليه الحماع في نهار رمضان مرة بعد أخرى - كما حصل منه - لذلك فوجب عليه الصبيام زجرًا له، وظن أن في ذلك مصلحة.

لكن هذه المصلحة ملغاة؛ لأنها معارضة للنص الشرعى في حديث الأعرابي؛ حيث إن الكفارة مُرتَّبَّة على حسب الاستطاعة.

وأيضا هو نظر إلى المصلحة الشخصية للملك فقط، ولم ينظر إلى مصلحة الأخرين، وهي أولى، فلا شك أن تحرير الرقاب هو في صالح المحرِّرين، وفي صالح المجتمع الذي ينعم كل أفراده بحريتهم.

### ثالثا: الصلحة الرسلة:

وهي المصلحة المطلقة التي لم يقيدها الشارع باعتبار، ولا بإلغاء، أي لم يرد دليل من أدلة الشرع يشبهد بإبطالها، ولم يرد دليل من أدلة الشرع باعتبارها.

- فيكون تعريف المصلحة المرسلة هو: كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع الخمسة، من حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل، دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء. فإذا حدثت حادثة لم نجد حكمها في نص، ولا في إجماع، ولا في قياس، ووجدنا فيها أمرًا مناسبًا لتشريع الحكم، أي أن تشريع الحكم فيها من شائه أن يدفع ضررًا، أو يحقق نفعًا، فهذا الأمر المناسب في هذه الحادثة يسمى المصلحة المرسلة.

### حجية المصلحة المرسلة:

العبادات لا يجرى فيها العمل بالمصلحة المرسلة بلا خلاف؛ لأن مبنى العبادات على النص، فالأصل فيها التوقيف، والقول فيها بالمصلحة المرسلة، قول بالإحداث في الدين، وهو باطل بالنص والإجماع.

والمصلحة المعتبرة، وهي التي شهد لها الشرع بالاعتبار، حجة بالاتفاق، والمصلحة الملغاة، وهي التي شهد لها الشرع بالإلغاء ليست بحجة بالإتفاق.

كما أن المصلحة الحاجية والتحسينية لايمكن أن يتمسك بها في إثبات حكم، إلا إذا كانت مستندة إلى دليل وأصل شرعى من الأصول المعتبرة، وهذا بالإجماع.

وأما ما عدا ذلك، وهي المصلحة التي يراها المجتهد، ولم يرد دليل من أدلة الشرع يشهد لها، ولا عمر العملة، وقيام عليّ يتضمين الصناع، وقال: لا يُصلح الناسَ إلا ذاك.

- وجلدوا شارب الخمر ثمانين جلدة تعزيرًا، 🏅 اتفق عليه الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه؛ لأنهم رأوا أن الشريعة لم تأت فيه بحد مقدر، ومصلحة درء المفسدة اقتضت ذلك، وهذا فى حفظ ضروري، وهو العقل، قال الشنقيطي: فالحاصل أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدلُ دليل على إلغائها، ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية لها. [المصالح المرسلة ٢١].

- وقد شاع لدى البعض أن الإمام مالك وحده هو الآخذ بالمصالح المرسلة كدليل من أدلة الأحكام الشرعية، وأضاف إليه البعض الإمام أحمد.

لكن النظر الدقيق يثبت أن الأئمة الأربعة أخذوا بها، وإن كان ذلك تحت مسميات اخرى، فالعبرة بالمعنى قبل المبنى.

فالإمام الشافعي عالجها تحت باب القباس، باعتبار أنها قياس معنى، وإن كانت ليست بقياس

والإمام أبو حنيفة عالجها تحت بات الاستحسان والعرف، والمصلحة قريبة من الاستحسان، وعلى ذلك يمكن أن نقول: إن المصلحة كدليل شرعى مُسَلم بها من جمهور الفقهاء.

- وبالنظرة الفاحصة فإن الأخذ بالمصلحة المرسلة يمثل نوعًا من القياس على النصوص، ليس في عبارتها ومبناها، ولكن في مقاصدها ومعناها.

يقول الشبيخ أبو زهرة:... المصلحة من جنس المصالح التي أقرها الإسلام، فهي رجوع إلى عموم المقاصد التي أخذت من النصوص. (تاريخ المذاهب الفقهية ٢/٠٠٤).

- فهي ليست كما ظن البعض انفلاتا من النصوص، أو خروجًا عليها، أو حكمًا بالرغبة والهوى التشبهي، وإنما هي حكم بالنصوص، بروحها ومقاصدها، إلى جوار ألفاظها وعباراتها، وهي بذلك تحقق شمولا واتساعًا ومرونة، هي سر من أسرار خلود هذه الشريعة.

[المصلحة المرسلة محاولة بسطها ونظرة فيها: د. على محمد جريشة ٣٨/١- ٤٣، تيسير علم أصول الفقه للجديع ١٩٧/١ - ٢٠٢، المذهب في علم أصول الفقه المقارن: د. عبدالكريم النملة ١٠٠٩/٣ - ١٠١١، كل ذلك بتصرف].

وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.

دليل منه بلغيها، فهذه التي اختلف العلماء: أهي حجة أم لا؟ على مذاهب:

المذهب الأول: أن المصلحة المرسلة حجّة بشروط، هي:

 أن تكون المصلحة المرسلة ضرورية، وهو ما يكون من الضروريات الخمس التي يُجِزم بحصول المنفعة منها، أو رفع حرج لازم في الدين تخفيفا وتبسيرًا.

٢- أن تكون المصلحة كلية عامة؛ حتى تعم الفائدة جميع المسلمين.

 أن تلاءم تلك المصلحة مقاصد الشرع في الحملة.

أن تكون المصلحة المرسلة قطعية (أي يقطع بوجودها).

● أن تكون فيما عُقل معناه، وأدرك وجهه على وجه التفصيل، لا في التعبدات أو ما يحري مجراها، كالوضوء والصلاة والصوم، فإن التعيدات لا تدرك معانيها على وجه التفصيل؛ إذ لا تُدرك وجوه المصالح فيها بغير دلالة الشرع.

- وهذا المذهب هو مذهب كثير من الأصوليين، وهو الراجح، لماذا؟

أولا: بالاستقراء والتتبع للنصوص من الكتاب والسنة، وقرائن الأحوال، والقواعد الشرعية المجمع عليها، وجدنا الأدلة العديدة على أن الشريعة الإسلامية راعت مصالح العباد.

ثانيًا؛ لو لم نأخذ بالمصالح المرسطة للزم من ذلك خلو كثير من الحوادث بلا أحكام، فهذه تتغير من زمن إلى زمن، ومن مكان إلى مكان، فقد مطرأ للأمة اللاحقة طوارئ ما لم يطرأ للأمة السابقة، وكذلك قد يؤدى تغير أخلاق الناس وأحوالهم إلى أن يصير مفسدة ما كان مصلحة، وقد يكون ما هو مصلحة في مجتمع ما مفسدة في مجتمع آخر، فلو لم نأخذ بالمصلحة المرسلة، لضاقت الشريعة عن مصالح الناس، وقصرت عن حاجاتهم، ولم تصلح لمسايرة مختلف المجتمعات والأزمان والأحوال، وهذا خلاف القاعدة الشرعية المعروفة: أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان.

ثالثًا: من تتبع فتاوى الصحابة واحتهاداتهم، عُلم أنهم كانوا يراعون المصالح، وينظرون إلى المعانى التي علموا أن القصد من الشريعة رعايتها، دون نكير من أحد فكان إجماعًا، كمثل المصلحة التي دعت إلى جمع القرآن، فقد اتفق عليه الصحابة ولا نص عليه، إنما اقتضته مصلحة حفظ الدين، وتدوين الدواوين، وترك عمر رضى الله عنه الخلافة شورى في سنة، وزيادة عثمان رضى الله عنه الأذان يوم الجمعة لإعلام من في السوق، واتخاذ عمر رضي الله عنه للسجون، وكذلك الخلفاء من بعده، وسك

# پیک ریضان



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعدُ:

### أيها الأحبة:

إن من علامات قبول الحسنة: التوفيق للحسنة بعدها، ومن علامات الرد: النكوص على الأعقاب، والعودة إلى الغفلة والإهمال.

وإن قلب المؤمن ليحزن لما يرى من ظاهرة الانتكاس التي تقع لكثير منا بعد انتهاء رمضان، وانشغال كثير من الناس باستقبال العيد وبهجته، فينخرطون في اللهو، ويدَعُون ما كانوا عليه من الخير، والعبادة حتى تصبح هباءً منثورًا.

وإن المؤمن كيس فطن، وكياسته تقتضي أنه إذا وجد حلاوة الإيمان وانس بلذة العبادة، أن يبادر فيتخذ من هذه الطاقة الإيمانية مددًا لتغيير حاله، والترقي في درجات الإيمان، والقرب من ربه ومولاه جل في علاه، ولا يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثًا.

### أيها الأحية:

ما تقولون في رجل أصابته الأمراض في بدنه كله، واستفحلت في كل عضو من أعضائه، وفشت واشتدت عليه حتى أشرف منها على الهلاك، وسعى في علاجها بكل سبيل، وطلب الشفاء منها بكل وسيلة، فما نفع دواء، ولا أسعف طبيب، حتى بلغ منه اليأس، وأيقن بالعطب، فبينما هو على تلك الحال؛ إذ قيل له: أبشر، فإن دواءك موجود وهو في المستشفى الفلاني، فهرول إليه وهو غير مصدق بالفرج، فما إن وصله حتى استقبله من هناك أحسن استقبال، وأكرموه، فخلعوا عنه ثيابه الرثة التي لوثها المرض، وأبدلوها بأحسن منها، وطيبوه ونظفوه، وبدءوا في علاجه، فجعلوا يمرون به على كل قسم من أقسام المستشفى، فينال فيه أوفر عناية وأنجع علاج.

فما هي إلا مدة وجيزة حتى تماثل للشفاء وعاد في أتم صحة وعافية، وأراد أن يفارق المستشفى، ويعود إلى حياته وأعماله، وقبل أن يسمحوا له بالخروج عقدوا له مجلسًا ليعلموه وينصحوه، فقالوا له: افعل كذا وكذا، فإن فيه دوام صحتك وعافيتك، وإياك وكذا وكذا؛ فإنه يرد عليك المرض ويُضعفك، وكُل كذا، ولا تأكل كذا، واشرب كذا ولا تشرب كذا، وإياك ومجالس كذا وكذا.

فما إن خرج المسكين من عندهم حتى اقبل على كل ما كانوا نهوه عنه فعمله!! وكل

الأول!

ما أمروه به فلم يعمل منه شيئًا!! فلم يمكث إلا قليلاً حتى عاد إليه المرض أشد مما كان، وصار في شر حال!!

فما تقولون فيه؟!

أحمق قطعًا..

وأي إنسان أشد حمقًا من هذا؟! أبعد أن رُدُت إليه عافيته بعد أن كان قد يئس منها، يضيّع ذلك كله؟! فكيف إذا أخبرتكم بمن هو أشد منه حمقًا؟!

رجل أقبل على الشهر الكريم، وقد أثقلته الأوزار، وناءت بكاهله الذنوب، وأظلمت روحه من كثرة المعاصي، وتشتت شمل قلبه، وتفرق جَمْع نفسه، وصار ألعوبة للشياطين، واجتمعت على روحه ألام الوحشة والبعد عن الله تعالى.

فبينما هو كذلك إذ نادى المنادي أن ظهر هلال رمضان، فانقشعت الظلمات، وصُفدت الشياطين، وفتحت أبواب الجنة، فلم يُغلق منها باب، وغُلقت أبواب النار فلم يُفتح منها باب، وغردت المآذن بالذكر والقرآن.

فأوى ذلك العليل المشرد إلى بيوت الله، فوقف بين يديه، ونهل من القرآن، واعتصم بالذكر، وتحصن بالصوم، فإذا بالروح تتحرر من رق الشهوات، وتزول عنها الآلام، وتدوق طعم السعادة ولذة العبادة، وإذا بالصدر ينشرح، والقلب يرق، والنفس تصفو.

فعلم صاحبنا علم اليقين أن راحة النفس العليلة المكدودة، وشفاء الصدر، وطمأنينة القلب ليس في كثرة المال، ولا في إقبال الدنيا ولا في تحصيل المشتهيات، وإنما زاد الروح وسعادتها في الصلاة، والتضرع لله، والذكر والدعاء، وتلاوة القرآن، والاجتماع بأهل الإيمان.

وعلم كذلك علم اليقين أن الغفلة عن الله وانتهاك محارمه، والاستهانة بأمره سببُ شقائه وأسقامه وآلامه.

فكيف تقولون لو خرج من الشهر بعد هذا كله، فعاد إلى ما كان فيه من سقمه ومرضه وألمه، وترك ما فيه سعادته وعافيته؟!

فإذا به قد خبثت نفسه، واحتوشته الشياطين من كل جانب!!

إنه والله أشد حمقًا وهلاكًا من الرجل

من أجل هذا أردنا أن نورد هذا الجدول العملي الميسر الذي بُني على التيسير، ومراعاة الأحوال، والإمكانات والطاقات، والأشغال، وكان الهدف منه تبيين وظائف المسلم في يومه وليلته التي ينبغي أن يحرص المسلم على المداومة عليها في زمانه كله. فهذه عائشة رضي الله عنها تصف عمل النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: «كان عمله ديمة» أي: يداوم عليه. [متفق عليه]

وعنها رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؛ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها (أي من طول صلاتها، وكثرة ما تصلي لله تعالى)، قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا «وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه». [متفق عليه].

قال الإمام النووي رحمه الله: و«مه» كلمة زجر ونهي، ومعنى «لا يمل الله»: لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم.. حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه وفضله عليكم، والثمرة لا تُجتنى إلا بالمداومة، والمداومة تعطي العمل قوة هائلة وتأثيرًا بالغًا، فلو أن البحر الخضم انسكب مرة واحدة على صخرة لانسال من فوقها، ولم يؤثر فيها شيئًا، أما لو تتابعت قطرات الماء.. تسقط قطرة قطرة، بتتابع واستمرار؛ لأثرت في الصخر الجلمود ولاحدثت فعه ثقنًا!

### تزكية النفس من أعظم مقاصد الشريعة:

وقد أقسم سبحانه وتعالى في أول سورة الشمس أحد عشر قسمًا متتاليًا، لم يرد في القرآن مثله، على فلاح من زكى نفسه، وخيبة من أهملها ودساها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله تعالى يسأله تزكية نفسه: «اللهسم آت نفسي تقواها، وزكها يا رب، فانت

خير من زكاها، أنت وليها ومولاها». رواه مسلم.

وهذه التزكية لا تحصل إلا لمن حافظ على الطاعات من الفرائض والنوافل، وداوم عليها، واتقى ما حرم الله تعالى، ومن فعل ذلك دخل في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: «من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سالني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه» [رواه البخاري].

واليكم المنهج العملى الميسره

1- المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، يجتهد في إدراك التكبيرة الأولى ما أمكنه، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن، وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه». أخرجه أبو داود وصححه الألباني.

٧- السنن الرواتب المؤكدة الملحقة بالفرائض، وهي اثنتا عشرة ركعة في اليوم والليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة، إلا بنى الله له بيتًا في الجنة». رواه مسلم. وفي رواية الترمذي: «أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة».

٣- صلاة الضحى، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن: ألا أنام إلا عن وتر، وألا أدع ركعتي الضحى، فإنها صلاة الأوابين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر». أخرجه البخاري ومسلم.

اذكار الصباح والمساء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قال الله تعالى: «وَسَيِّحْ

يِحَمْدِرَيِّكَ قَبَلَ طُلُعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا ﴿ [طه: ١٣٠]، وليحرص على الأذكار التي وردت في السنة الصحيحة.

 قراءة ورد من القرآن كل يوم، جزء أو أكثر على قدر استطاعته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: «اقرأ القرآن في شهر» أخرجه البخاري.

7- المحافظة على صلاة الوتر فهي سنة مؤكدة، وعلى ورد من الليل، وإن قل، فإن استطعت أن تحافظ على إحدى عشرة ركعة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعما هو، وإلا فالوتر وما تيسر لك، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بولحدة. أخرجه مسلم.

 ٧- الوضوء قبل النوم والمحافظة على اذكار النوم وآدابه.

۸- صيام التطوع (النافلة) وهو أبواب كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة الباهلي: «عليك بالصوم فإنه لا عدل له» النسائي وصححه الألباني. وأول ما نذكر به صوم ستة أيام من شوال، قال صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر». رواه مسلم.

وصوم الأثنين والخميس، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. رواه أحمد وصححه الألباني.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضرٍ ولا سفرٍ. رواه النسائي بإسناد حسن.

وكذا صوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، والإكثار من الصوم شهر الله المحرم، وفي شعبان.

٩- التفقه في الدين، والحرص على
 حضور مجالس العلم، والقراءة في كتب العلم
 الشرعي، وإن استطاع أحدنا أن يعقد مجلسًا

37

في مسجد حيه يقرأ على الناس، أو يعقد رب الأسرة في بيته مجلسًا يقرأ على أهله وعياله، ويعلمهم دين الله عز وجل فحسن.

#### ونقترح الكتب الأتية:

- التوحيد والعقيدة: كتاب «التوحيد» من تأليف الشيخ د. صالح بن عبد الله الفوزان، حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء، ويمتاز هذا الكتاب بأسلوبه الميسر والمختصر.

- الفقه: كتاب «الملخص الفقهي» لنفس المؤلف، ويمتاز هذا الكتاب بسهولة أسلوبه وذكره لقول واحد هو الراجح في المسألة عند مؤلفه، وهذا يعفي من يطالعه من تشتت الذهن في المضايق الخلافية، بخلاف الكتب التي تذكر أقوالاً كثيرة في كل مسألة، ولا تناسب المبتدئ، كما يمتاز الكتاب بذكر أدلة المسائل من القرآن والسنة، وذكر بعض الإشارات التربوية والإيمانية التي تُستخرج من الأحكام، وكذا وتاب «الوجيز» لفضيلة الدكتور: عبد العظيم بدوي.

- تفسير القرآن: نقترح تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، رحمه الله. أو «أيسر التفاسير» للشيخ أبي بكر الجزائري - حفظه الله - المدرس بالمسجد النبوي أو كتاب «زبدة النفسير» لمحمد سليمان الأشقر، رحمه الله.

وتمتاز هذه الكتب باختصارها وسهولة عباراتها، مع ما فيها من الفائدة الكبيرة.

فمن ابتغى الزيادة فليرجع إلى أمهات التفسير كابن كثير وغيره.

- الحديث: من أنفع المصنفات وأعظمها بركة المجموع الصالح النافع المبارك للإمام النووي رحمه الله، والموسوم «رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم»، وله شروح كثيرة تكمل فائدته كشرح العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، رحمه الله،

فنوصى باقتنائه وقراءته.

الزهد والرقائق: وهي من آهم الأبواب
 التي ينبغي للمسلم أن بطالع فيها.

والكتب في هذا الباب كثيرة، والاستكثار منها نافع، ومن افضلها كتب الإمام ابن القيم رحمه الله وهو أستاذ هذا الشأن، وعالمه الخبير، ومن مؤلفاته «الداء والدواء»، و«الوابل الصيب من الكلم الطيب»، وكذا كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة المقدسي،

- السيرة النبوية: ونوصي بكتاب «الرحيق المختوم» للمباركفوري.

- الثقافة الإسلامية العامة: ينبغي أن يشتمل البيت المسلم على مكتبة تحوي النافع من الكتب التي تبني هوية الإسلام وثقافته المستقلة، واعتزازه بدينه وشخصيته في زمن التميع والذوبان، والغزو الفكري والثقافي، وضياع الهوية الإسلامية، والكتب هنا لا تُحصى، لكن نوصي بمؤلفات الأستاذ الدكتور مصطفى حلمي، رئيس قسم الدارسات الإسلامية بكلية دار العلوم مثل «قواعد المنهج السلفي»، وغيرها من مؤلفات العلماء الفضيلاء.

كما ينبغي أن نعنى باقتناء الكتب التي تتناول مسائل الأسرة المسلمة، وتربية الأولاد، ومسئولية الآباء ككتب الشيخ جمال عبدالرحمن.

وعلى المسلم أن يحرص على فعل الخيرات من بر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجيران، والصدقة على الفقراء والمساكين، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله بالرفق والحكمة، وزيارة القبور، واتباع الجنائز، وتحري الحلال في الكسب والمطعم والملبس، وأن يجتنب أسباب الشر والفتنة؛ فيغض بصره، ويعتزل قرناء السوء، ويجتنب مواطن الشبهات.

ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، إنه قريب مجيب.

وأخر دعواناً أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أله وصحبه.

والله من وراء القصد.



#### من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أنه حدّثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر».

[صحيح مسلم]

من نوركتاب الله الاختلاف فرقة وشر

قال تعالى: «وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُستَقِيمًا فَاتَبِعُوهٌ وَلَا تَنْبِعُوا السُّبُلَ فَاتَبِعُوهٌ وَلَا تَنْبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونٌ ﴿ [الانعام ١٥٣].

#### من غريب الحديث

وعثاء: ومنه حديث: «اللهمَّ إِنَّا نَعوذُ بِك من وَعْثاء السَّفَر». أي شدّته ومَشَقَّته. وأصلُه من الوَعْث، وهو الرَّمْل، وَالمَشْئي فيه يَشْتَدُ على ماحبه ويَشُقُّ. يقال: رَمْلُ أوْعَثُ، ورَمَلَةٌ وعْثاءً.

من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم دعوته للشجرة أن تاتيه!

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: كُنَّا مَعْ رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ في سَفْو، فَأَقْتَلَ أَعْرَابِيَّ، فَلَمَّا دَنَا مَنهُ قَالَ لَهُ رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: أَيْنَ تُرِيدُ \* قَال: إلَى أَهْلِي. قَالَ: مَلْ لَكَ فِي خَيْرٍ \* قَالَ: وَمَا هُو \* قَالَ: تَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَنْهُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: وَمَنْ يَشْهُمُ عَلَى مَا تَقُولُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمُ وَهِي يَشَاطِئِ الْوَادِي، فَأَقْبَلَتْ تَخَدُّ الأَرْضِ خَدًا بِشَاطِئِ الْوَادِي، فَأَقْبَلَتْ تَخَدُّ الأَرْضِ خَدًا مَنْبَقَهُ مَا تَلْالًا أَنْهُ كَمَا قَالَ، ثُمُّ رَجَعَتْ إلَى فَشَهِدَتُ ثَلَاثًا أَنْهُ كَمَا قَالَ، ثُمْ رَجَعَتْ إلَى مَنْبَتَهُا. [الدارمي وابو يعلى وصححه الألباني في مشكاة المصابيح].

#### من فضائل الصحابة

عن ابي موسى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأنن، فقال: «أثنن له وبشَره بالجنة»، فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن، فقال: «أثنن له وبشَره بالجنة»، فإذا عمر، ثم جاء أخر يستأذن فسكت هنيهة، ثم قال: «أثنن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه»، فإذا عثمان بن عفان. بالجنة على بلوى ستصيبه»، فإذا عثمان بن عفان.

#### حكم ومواعظ

عن الأصمعي قال: لما حضرت جدي عليٌ بن أصمع الوفاة جمع بنيه فقال: يا بنو عاشروا الناس معاشرة إن عشتم حنوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم. وقال بشر بن الحارث: من سال الله الدنيا فإنما يساله طول الوقوف. [ذم الدنيا]

التهاكيط



#### من جوامع الأدعية

كن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا: « اللهم اعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر عليّ، ويسر الهدى إليّ، وانصرني على من بغى عليّ. رب اجعلني شكارًا لك، ذكارًا لك راهبًا لك، مطواعًا لك، مخبتًا لك، أواها منببًا، تقبل توبتي، واغسل حوبتي، واجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي، وصحيح الأدب المفرد الإلباني].

#### قواعد ذهبية في توحيد رب البرية

إن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر؛ ولا عطاء ولا منع؛ ولا هدى ولا ضلال؛ ولا نصر ولا خذلان؛ ولا خفض ولا رفع؛ ولا عز ولا ذل؛ بل ربه هو الذي خلقه ورزقه؛ وبصره وهداه، وأسبغ عليه نعمه؛ فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره؛ وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه. [مجموع الفتاوي].

#### زكاة الفطر قبل صلاة العيد

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». [أبو داود وصححه الإبناني]

# شهر رمضان معلق بين السماء والأرض، ولا يرفع إلى الله إلا بركاة الفطر. أورده ابن الجوزي في « الواهيات «، وقال: لا يصح، فيه محمد بن عبيد البصري مجهول. وإن الحديث لو صح لكان ظاهر الدلالة على أن قبول صوم رمضان متوقف على إخراج صدقة الفطر، فمن

لم يخرجها لم يقبل صومه، ولا

أعلم أحدًا من أهل العلم يقول به.

[السلسلة الضعيفة للألباني]

أحاديث باطلة لها آثار سيئة

#### أخطاء شائعة في العقيدة

سئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن رجل يقول: عرفت الله بالعقل والإلهام، فقال: من قال: عرفت الله بالعقل والإلهام فهو مبتدع عرفنا كل شيء بالله.

وسئل ذو النون المصري: بماذا عرفت ربك؟ فقال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي.

#### من أقوال السلف

. عن علي رضي الله عنه قال: ثلاثة لا يقبل معهن عمل: الشرك، والكفر، والرأي. قالوا يا أمير المؤمنين: ما الرأي؟ قال: تدع كتاب الله وسنة رسوله، وتعمل بالرأي.

# العمل الجماعي

الحمد لله رب الأرباب، والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وبعد..

شريعة الإسلام عظيمة وجميلة وكاملة، وعظمتها من عظمة مُنزلها، وجمالها من جمال مبدعها، وكمالها من علما من علما من عمال مبدعها، وكمالها من عمال مؤسسها جلّ في علاه وتبارك في سماه..لا تكاد تغادر صغيرة ولا كبيرة من أمر الدنيا والآخرة إلا أحصتها: تفصيلاً وتوضيحًا، قال تعالى: «وَنَزَلُنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَبُكنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً وَبُثْرَى لِلْمُسَلِمِينَ » [النحل ٨٩]، وقال سبحانه: «وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلَنَهُ مَنْصِلًا » [الإسراء: ١٢]..

ومن هذا البيان والتفصيل قضية محورية في السياسة الشرعية، تضبط حركة العمل الإسلامي الهادف لإعلاء كلمة الله في إطار الغاية والوصية الربانية: ﴿أَنَ أَفِيمُوا الدِينَ رَلَا نَنْفَرَقُوا فِيهِ » الا وهي حتمية تنسيق الجهود وترتيب الصفوف، بعد الاستيعاب الشرعي لضرورة العمل الجماعي المنظم

وإدراك آدابه وضوابطه، ولاسيما اننا في فترة حرجة قد رمانا القوم جميعهم عن قوس واحدة، وتآخى الأعداء على حربنا، وكشر أهل الإلحاد والعلمانية عن أنيابهم، وبيتوا لنا المؤامرات بليل، فوجبت الانتفاضة وإعلان حالة الطوارئ في التجمعات الإسلامية، لمقارعة الباطل، وكشف خبثه وسحق ضرره، «بَلُ نَفْرَقُ بِالْمَقِ عَيْ ٱلْبَطِلِ فَيدَمَعُهُم فَإِذَا هُو زَاهِقٌ وَلَكُمُ أَلُونًا مِنَا نَصِهُنَ \* [الأنبياء:١٨].

وهذا أوان الشروع في المقصود متوكلين على الواحد المعبود.. فتقول:

إن جميع الحركات الإسلامية – مع اختلاف مناهجها وآليات أعمالها – يجب أن توقن بأنها مدعوة أمام تكتلات أعدائها إلى ضرورة الالتقاء على القواسم المشتركة، ومن أبرزها: إقامة العدل، وتحقيق مصالح البلاد والعباد، وإفساح الطريق لنشر الفضيلة ودحر الرذيلة، والوقوف صفًا واحدًا تجاه العدو المشترك الذي يجتاح أمتنا ليفسد الدين والدنيا، ولا شيء – بعد الإيمان – أوجب من دفعه، وعلى رأس هؤلاء يأتي العدو الصهيوني.

#### العمل الجماعي قوة وبركة:

يقول عز وجل: « وَاعْتَصِمُوا عِبَلِ اللهِ جَمِيعَا وَلَا تَصَدُّوا عِبَلِ اللهِ جَمِيعَا وَلَا تَصَرَّقُوا وَاذْ كُرُوا نِمْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنُمُ أَعْدَاهُ فَالْكَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ

فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا ، [آل عمران ١٠٣]، ويقول حل وعلا: "إِنَّ الله يُجُبُ الَّذِينَ يُقَنِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُم بَنِينُ مُرْصُوصٌ ، [الصف: ٤]، ويقول سبحانه: «وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَآخَتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْكِيْنَتُ وَوَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَآخَتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْكِيْنَتُ وَوَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفْوَل وَأَنْ الله وَمَان الله فِي قَول وَالْمَنْ الله وَالله وَلِي الله وَالله و

وقد صبح في الحديث «الجماعة رحمة والفُرْقة عذاب» [أحمد وحسنه الألباني]، وكذا في الحديث «عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» [أبو داود وصححه الألباني].. وصلاح الحياة ومصالح الناس لا تتم عادة إلا من خلال اجتماعهم وتعاونهم؛ لذا يقول تعالى: "وَتَعَاوَثُواْ عَلَى الْإِثْدِ وَالْقُدُونِّ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

هذا.. وإن الأهداف العليا لأمة الإسلام: ابتداءً من طلب العلم الشرعي النافع، ومرورًا بالدعوة إلى الله، وإدخال الناس في دين الله افواجًا، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر،

وانتهاءً بذروة السنام، وانتهاءً بذروة السنام، وهو الجهاد في سبيل الله؛ لتكون كلمة الله هي فتنة ويكون الدين كله لله.. نقول: إن تلك الأهداف السامية لا تتم الطابع الشرعي الصحيح إلا من خلال العماعي،



## فضله وآدابه

اعداد/ دأحمدنصرالله

والتنسيق بين الكيانات المجتهدة لإعلاء كلمة الله.. وإن كان عامة المؤمنين مطالبين بالود والتالف، كما وصفهم الحديث (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) [أخرجه مسلم].. فإن العاملين لدين الله أحق وأولى بهذا المظهر الاجتماعي الرائع؛ لأنهم هم الأسوة الذين يُقتَدى بهم، فلا ينبغي أن يكونوا فتنة لأتباعهم.

تلك الومضة الخاطفة عن فضيلة وضرورة العمل الجماعي، لا بد أن يتبعها ومضة أخرى عن الضوابط والآداب المرعية للدعوات الإسلامية، ومن ثم نقول وبالله تعالى التوفيق:

كل عبادة في شريعة الإسلام تشملها سنن وأداب ترتفع بها إلى مقام الإحسان، عملاً بالتوجيه الرباني «وَأَسَّعِمَّا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُم » الزباني «وَأَسَّعِمَّا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُم » [الزمر: ٥٥].. ومن ذلك: فريضة العمل الجماعي التي أمر بها المولى عز وجل في قوله: « وَأَعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللهِ عَمْرِانَ: ١٠٣]. فإن لها سننا وأدابًا تحكم العلاقات الداخلية بين أفراد الجماعة، وبينهم وبين المسئولين عن هذا التجمع من أهل العلم والقيادة من جهة.

ومن جهة اخرى ثمة آداب ينبغي أن تُراعى في العلاقات الخارجية مع الطوائف الأخرى وعامة الأمة.. وعلى هذين المحورين نسلط الضوء في هذه العجالة، لكي يرشد العمل الجماعي، ويسدد على بصيرة وهدى من الله العليم الحكيم.

العلاقات الداخلية:

المعرر أو المدير: إن العمل الجماعي فيه قوة وبركة؛ حيث تتضافر الجهود للتعاون على أعمال البر والخير، وتحقيق بعض المصالح العليا للأمة كالدعوة والتبليغ، وإعداد للأمة كالدعوة والتبليغ، وإعداد الشبهات، وإعداد العدة لتحكيم شريعة الرحمن.. وهذا لا يتأتى الرحمن.. وهذا لا يتأتى عن هذه المسيرة تصدر

القرارات المناسبة، وتفصل في الأمور المتشابهة؛ لكي تمضى القافلة دون تنازع ولا تشتت.

لذا فإن من شرع لنا الدين يُوجب على مجرد الثلاثة إذا انطلقوا في طريق سفر أن يوكلوا لأحدهم قيادة مسيرتهم وضبط حركتهم، وهذا ما يطلق عليه شرعًا منصب " الأمير"، وقد صح في الحديث "عَنْ نَافِع عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنْ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْيهُ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خُرَجَ تَلَاثَةٌ فِي سفرِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خُرَجَ تَلَاثَةٌ فِي سفرِ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ» [أبو داود وصححه الألباني].

٧- الطاعة والالتزام: إن المسئول أو الأمير لا يكون قائدًا يحقق الهدف الشرعي من مهمته إلا إذا استمع الناس لرأيه، وأطاعوه في توجيهه، وذلك بعد أن يُعمل الرأي ويشاور من حوله إذا اقتضى الأمر، فإذا عَرْم على وجهة أو قرار يجب أن يمضي في اختياره، ويجب على أتباعه طاعته. قال تعالى: " فَهَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم وَلَوْ كُنتَ فَظًا غِيظً ٱلْقَلَبِ لاَنفَشُوا مِن حَوْلاً عَيْظُ ٱلْقَلْبِ لاَنفَشُوا مِن حَوْلاً عَلَيظً ٱلْقَلْبِ لاَنفَشُوا مَن حَوْلاً عَلَيظً ٱلْقَلْبِ لاَنفَشُوا مَن حَوْلاً عَلَيظً ٱلْقَلْبِ لاَنفَشُوا مَنْ وَلَا عَنهُم وَشَاوِرُهُم فِي ٱلأُمْرِ فَإِنا عَنهُم وَلَا اللهِ عَمران ١٩٩]..

وهناك لطيفة في هذا النص القرآني، فإنه بعد أن ألزمه بمشاورة أصحابه، لم يقل: " فإذا عزمتم "، وإنما أرجع القرار في النهاية للقيادة وحدها " فإذا عزمت " فالأمير هو الذي يختار من بين الآراء ما يراه صائبًا، وهو الذي يقرر ويعزم، وعلى البقية طاعته.

٣- الاستئذان:

#### ٤- حرب الشائعات:

عدم التسرع في نقل الأخبار لحين التثبت، وإذا تثبت فيتأنى في نقل الخبر لاسيما ما يخص الجانب الأمني؛ لأن في ذلك تأثيرًا على قوة الجماعة وثباتها، فلا بد من الرجوع لأولى الأمر في مثل هذه

الملمات، وعدم الإرجاف بها بين أوساط العامة.. ومن ثُم جاء هذا الأدب القرآني: « وَإِذَاجَآءَ هُمَّ أُمِّرٌ مِنَ ٱلْأَمِّن أُو ٱلْحَوْفِ أَذَاعُواْ بِيدٌ وَلُوَ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُّولِ وَإِلَى أُوْلِيَ ٱلْأَمْرِ مِنْهُمُّ لَعَلِمُهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطِونَهُ, مِنْهُمُّ وَلَوَلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُّ وَرَحْمُنُهُ لَاَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُانَ إِلَّا قَلِيلًا " [النساء: ٨٣].

٥- عدم التعصين:

لا ينبغى أن يتعصب المرء لذات الجماعة وأفرادها، وذات الراية المرفوعة ودلالاتها، وبمحد شخوصها ومقالاتها، وينتقص من شأن الآخرين.. ولا يرى الحق إلا في ظلال جماعته، ولا يعقد الولاء والبراء إلا على ضوء الانتماء لها.. فهذا من أكسر الآفات والسلبيات التي تصيب العمل الجماعي في مقتل، بل لعل المرء إذا انطلق بهذه الروح العصيبة، وغض الطرف عن الأخرين أو ناصيهم العداء، فقد يصيبه مثل هذا الجزاء فعَنْ خُنْدَب نْن عَنْد الله البَجَلِيُّ رضي الله عنه، قال: قال رَسُولُ اللهُ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَتَلَ تَحْتَ رَايَة غُمِّيَّة، يَدْغُو عَصَسِيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، فَقَتْلَةً جَاهِليَّةً. [أخْرجه مسلم].

العلاقات الخارحية

١- فقه أسباب الخلاف وأدابه:

من الضروري لطلاب العلم والدعاة، وأصحاب العمل الإسلامي، إدراك فطرية الخلاف، ووضع البد على أسبابه، ومراعاة أدايه.. فاختلاف الرأى وتعدد وجهات النظر والاستنباط طبيعة في العقل البشري، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجُعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ \* [هود: ١١٨-

ومسائل الخلاف أكبر بمراحل من مسائل الإجماع، بل لا مقارنة بينهما، ولا بأس في ذلك شريطة إدراك الأسباب ومراعاة الآداب.. وإن ضيق المقام لا يسمح بتحقيق هذه المسألة الأصولية المهمة، فنحيل على ما كتبه الفضلاء في ذلك، ولعلنا نفرده بتفصيل في مقال قادم بعون الله.. إلا أن ذلك من الضروري أن يقودنا إلى:

٢- عدم التجهيل والتضليل: لا ينبغي أن يتسرع البعض في وصم الآخرين بالجهل والضلالة، إذا خالفوا ما يراه حقا وصوابًا، وإنما بحب تقديم حسن الظن، والاعتبار بمساحة الخلاف حتى في مسألة يظن أنها أصولية أو عقدية.. فكم من مسألة من هذا القبيل، ومردُها إلى الاجتهاد.. خذ لذلك مثالاً: قول الخليل إبراهيم "...هذا ربي..." عند مواقف رؤية الكوكب والقمر والشمس (راجع الآيات ٧٦-٧٧-٨٧ من سورة الأنعام وتفسيرها)..

وهنا يقع السؤال: هل يقصد بذلك ظاهر القول أم هو سييل لمحاجة القوم؟

العدد ٨٧٨ السنة الأربعون

أكابر المفسرين انقسموا فريقين.. كلاهما ضد الآخر، ولم نسمع أن أحدًا وصم الآخر بجهل، فضلا عن قذفه بضلالة وكفر في هذه المسألة العقدية الخطيرة.. ولا يسمح المقام بسرد الأقوال ناهيك عن تمييز الراجح منها، فليرجع إلى مظانها من كتب التفسير.

فإذا أدركنا هذا الأدب في العلاقات كان ذلك تمهيدًا إلى:

٣- التالف والتوفيق: وهذا ما ينبغي أن تكون عليه كافة فصائل العمل الإسلامي؛ لأنهم " أمة و احدة "، فيجب إشاعة روح التآلف والمودة مع الاختلاف في الرأي، وتعدد أساليب العمل، حينئذ (تُرَى الْمُؤْمنينَ فِي تَرَاحُمهمْ وَتَوَادُهِمْ وَتَعَاطَفهمْ كَمَثَل الجسد إِذًا اشْتَكَى غُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرٌ جَسَدِه بِالسُّهُر وَالْحَمِّي) [البخاري ٥٥٥٢].. فإذا تحقق ذلكُ نكونَ قد بلغنا المراد في فريضة الوقت وعبادة الساعة، ألا

٤- الترتيب والتنسيق:

ألا فليعلم أن القوم قد رمونا عن قوس واحدة، ومع اختلاف مشاريهم وأهوائهم بل وعداوتهم فيما بينهم إلا أنهم اجتمعوا وتحالفوا على حرب كل من يسعى لإعلاء كلمة الله ونصرة الدين، وقد سخروا لذلك جنودهم وإعلامهم، وصدق فيهم تأكيد القرآن (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمُوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنُ سَبِيلِ الله..) بيد أنه يواسينا ويبشرنا وعده عز وجل الذي لا يخلف: (.. فَسَيُنْفَقُونُهَا ثُمُّ تُكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمُّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفْرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشِّرُونَ ﴾ [الأنفال:

وهنا دقت ساعة العمل ويقع السؤال: ماذا نحن فاعلون أمام هذه الهجمة الشرسة، فهؤلاء القوم هم الذين يتبعون الشهوات، ويريدون للمسلمين أن يميلوا ميلاً عظيمًا، وهؤلاء الذين ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلدُّيُّ فِي ٱلدُّنَّيَا وَٱلْآخِرَةِ \* وهؤلاء قد نهينا عن اتباعهم ﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمِّ ٱلسَّرفِينَ الأعداء، ونترك لهم الساحة ونمكِّنهم من الانقضاض على مقاليد الأمور، فيعيثون في الأرض فسادًا، ويسقطوا العاملين للإسلام، وهم لن يفرقوا بين أحد منهم، تبليغيًا كان أو سلفيًا، جهاديًا كان أو إخو انبًا، فهم أعداء للكل.

فحى هلا بكم نسرع الخطا، وننسّق أوراقنا، ونرتب بيتنا، ونجتمع على القواسم المشتركة بيننا؛ حفاظًا عِلى الدين والدعوة «حَتَّى لا تَكُونَ فَثَنَّةً وَيَكُونَ الدين كله لله، [الأنفال: ٣٩].

والحمد لله رب العالمين.

### من أخبار الجماعة

#### تهنئة

تتقدم جماعة أنصار السنة المحمدية بخالص التهنئة إلى الدكتور/ محمود محمود إبراهيم سرحان، رئيس فرع أنصار السنة المحمدية بناحية بسيون، غربية؛ بمناسبة حصوله على درجة العالمية الدكتوراه في: التفسير وعلوم القرآن من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا – فرع جامعة الأزهر، وذلك بمرتبة الشرف الأولى، وكان عنوان الرسالة: «أحكام الكتاب المبين» (مخطوط)، دراسة وتحقيق، للإمام على بن عبد الله بن محمود الشينفكي، من علماء القرن التاسع الهجري، من أول الكتاب إلى آخر سورة الإسراء.

وقد تكونت لجنة المناقشة من:

أ.د / شكري شفيق الأخضر: أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن الأسبق بالكلية، مشرفاً رئيساً.

أ.د / محمد عبد الحميد حذيفة: أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بالكلية، عضواً داخلياً.

أ.د / الرفاعي محمد عبيد: أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية بنات بالقاهرة، عضواً خارجياً.

أد / مصطفى محمد عبيد: مدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن بالكلية، مشرفاً حتباطباً.

وذلك بتاريخ السبت ٢٩ شعبان ١٤٣٢هـ، الموافق ٣٠ يوليو ٢٠١١م . والله ولى التوفيق.

#### إشهارات

تم بحمد الله تعالى إشهار فرع جماعة أنصار السنة المحمدية بالجندية، مركز بني مزار، محافظة المنيا، تحت رقم (٢٢٥٣) لسنة ٢٠١١م، طبقًا لأحكام القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠١م.

## أأثر قاعدة القرورات

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى أله وأصحابه، ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد تكاثرت النوازل والمستجدات بصورة مذهلة، وعمت كل مناحي الحياة: الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية، وغيرها، فوجد العلماء أنفسهم في مواجهة تيار جارف لم يألفوه، فمنهم من انحنى أمام العاصفة، فتركها تمر بعد أن تنخى جانبًا، ومنهم من حاول تطويع الشريعة، وإخضاعها للأمر الواقع، وقليل منهم من تمسك بثوابت الشرع، فبذلوا الجهد في فهم النص واستنباط الحكم، وما بدلوا تبديلاً. ◊ ◊

ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث؛ لإلقاء الضوء على «أثر قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات في دراسة القضايا الفقهية المعاصرة»، وبيان موقف العلماء إزاء هذه القاعدة، وما يدور في فلكها من قواعد فرعية وأحكام شرعية، وضوابط تطبيقها بعد أن صار الأمر فرطا.

تمهيد:

ترتبط قاعدة الضرورة الشرعية بالاجتهاد الفقهي ارتباطًا وثيقًا؛ فإذا خرجت الأمور عن مسارها المعتاد، واستحال معها، أو عسر تطبيق النص المتضمن لحكم شرعي، فإن الشرع يجعل للمكلف مخرجًا، ويُشعره بانه حوه يخالف الأحكام الشرعية - لا يزال في رحاب رحمة الله الواسعة، يستوي في ذلك أحكام العقيدة واحكام الشريعة، قال تعالى: " من كفر بالله من بين وأكثر بالله من أكر وقال من أكر وقال من أكر وقال بينيه إلا من أضر وقال من وعلا: "وقد فصل لكم ما حراً على النصل الما النصل المعينة؛ وقال جل وعلا: "وقد فصل لكم ما حراً على النصل خلق ضعيفًا؛ [النحان خلق ضعيفًا؛ [النساء: ٢٨]، يمكنه أن يتحمل من التكاليف ما له به وسع وطاقة، حتى إذا عرضت له ضرورة أو حاجة يستحيل معها أو يشق تنفيذ الأم واجتناب النهي، فإنه يفعل ما يتيسر له وقلبه مطمئن إلى أنه لم يخرج عن دائرة المشروعية.

وقد بذل العلماء جهدًا مشكورًا في تتبع الوقائع التي يمكن إدراجها تحت أبواب الضرورات والحاجات والمشقات، ووضعوا لها قواعد وضوابط، «فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة، هو أدعى

لحفظها، وأوعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد التي وُضع لأجلها». [المنثور للزركشي: ٢٥/١].

قحطموا باجتهادهم قيود الجمود، وأزاحوا أستار التخلف، ولم يبالوا بتحذير الخائفين من خوض غمار الواقع، فأدت جرأتهم إلى استخراج ما في الشرع من خصوبة ومرونة لمعالجة قضايا الناس ومتطلبات العصر، مهتدين في ذلك بما صح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أحطا فله أحر». [متفق عليه].

ولا يفوتنا – في هذا المقام – أن ننبه إلى ما أوضحه الشاطبي من «أن سبب الرخصة المشقة، والمشقة تختلف بالقوة والضعف، وبحسب الأحوال، وبحسب الأعمال، العزائم وضعفها، وبحسب الأزمان، وبحسب الأعمال، وإذا كان كذلك: فليس للمشقة المعتبرة في التخفيفات ضابط مخصوص، ولاحد محدود يطرد في جميع الناس، فإذن ليست أسباب الرخص بداخلة تحت قانون أصلي، ولا ضابط مأخوذ باليد، بل هو إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في نفسه، على أن المشاق تختلف بالنسب والإضافات». [الموافقات للشاطبي: ٢٨٩/١].

المبحث الأول: الضرورة والحاجة

موضوع الضرورة والحاجة كان محل دراسة مستفيضة قام بها علماء أصول الفقه، وعلماء مقاصد الشريعة، وعلماء القواعد الفقهية، والفقهاء، ولذلك أمكن الوقوف على كثير من التداخل في المفاهيم والمصطلحات، وبشيء من التأمل المتأني نستطيع تجريد المعاني وتحديد الأحكام.

ولهذا نبحث هذا الموضوع في أربعة مطالب:

1- نخصص الأول لتحديد مفهوم الضرورة.

2- والثاني لتحديد مفهوم الحاجة.

3- ونميز في الثالث بين الضرورة والحاجة وعموم البلوى.

4- ونتناول في الرابع فقه الموازنات والترجيح.
 المطلب الأول: الضرورة الشرعية:

الضرورة في اللغة: اسم من الاضطرار، وهو الاحتياج إلى الشيء، واضطره: بمعنى الجاه إليه وليس منه بدّ، ومنه قوله تعالى: "رُقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضَّطُرِرُتُمْ إلِيهِ [الأنعام:١١٩]، وفي الاصطلاح: عرفها الجصاص بقوله: «هي خوف الضرر أو الهلاك على النفس، أو بعض الأعضاء، بترك الآكل». [أحكام

# المحفورات المحفورات المحفورات

القرآن: ١/٩٥/١].

وفسرها الزرقاني بقوله: «هي خوف الهلاك على النفس علمًا أو ظنًا». [شرح مختصر خليل: ٨/٣].

وعند السيوطي: «الضّرورة بلوغه حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح تناول الحرام». [الأشباه والنظائر ص٦٦].

وعرفها ابن تيمية بقوله: «الضرورة: التي يحصل بعدمها حصول موت، أو مرض، أو العجز عن الواجبات». [مجموع الفتاوى: ٢٣٦/٣١].

وهذه المعاني التي قدمها العلماء - من مختلف المذاهب - تلتقي عند قول إمام الحرمين: «... وقد تبيح الضرورة الشيء، ولكن لا تُثبت حكمًا كليًا في الجنس، بل يُعتبر تحققها في كل شخص، كاكل الميتة وطعام الغير». [البرهان: ص٤٤٧].

فإذا ما تحققت الضرورة بهذا المعنى، جاز للمضطر الإقدام على الممنوع شرعًا، وسقط عنه الإثم في حق الله تعالى؛ رفعًا للحرج ودفعًا للمشقة. [قاعدة المشقة تجلب التيسير ص٤٨٣].

قَالَ الله تعالى: "فَمَنِ أَضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ " [البقرة: ١٧٣]، أما في حق العبد: فإن الضرورة لا تُسقط حقوق الآخرين، ولا تجعل المضطر في حل منها؛ رفعًا للحرج عن أصحاب هذه الحقوق، ولهذا قرر جمهور الفقهاء تضمين المضطر قيمة ما أتلف.

وقد وضع العلماء ضوابط ينبغي تحقيقها ليصح العمل بقاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»، نلخصها بإيجاز فيما يلي:

أن يكون الضرر في المحظور الذي يحل الإقدام عليه أنقص من ضرر حالة الضرورة، فإذا جاز أكل الميتة عند المخمصة، فإنه لا يجوز لمن أكره على القتل أو الزنى أن ياتي بهما؛ لما فيهما من مفسدة تقابل حفظ مهجة المكره، أو تزيد عليها، فالضرر الأشد يُزَال بالضرر الأخف، وإذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، ويُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

٢- أن يكون مقدار ما يُبَاح أو يرخَص فيه مقيدًا بالقيد الذي يدفع الضرورة، فالطبيب لا ينظر من العورة إلا بقدر ضرورة العلاج، وعلى هذا جاءت قاعدة أن ما أبيح للضرورة يُقدر بقدرها.

 ٣- ألا توجد للمضطر وسيلة مشروعة يدفع بها ضرورته، فمن اضطر لإجراء جراحة تتوقف عليها

#### 📥 إعداد/ دمحمد جبر الالفي

حياته، ولم يكن له مال يكفي لدفع أجورها، جاز له أن يقترض بالربا لإنقاذ حياته، لكنه إذا وجد سبيلاً إلى القرض الحسن لا يحل له الاقتراض الربوي.

 إن يتقيد زمن الإباحة ببقاء الضرورة، فما جاز لعذر بطل بزواله، وإذا زال المانع عاد الممنوع.

أه-أن تكون الضرورة حقيقية حالة، وليست متوهمة أو متوقعة، فما يدعيه كثيرون - في هذه الأيام - من ضرورة التختم بالذهب، أو ضرورة التعامل الربوي، أو الضرورة الاقتصادية التي تسمح ببيع الخمور، وفتح الملاهي للسياح، ونحو ذلك، كل هذا لا يُعَدُ من الضرورات الحقيقية، ولا يُبَاح من أجله الحرام.

أما الضروريات: فإنها المصالح التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال والنسل، وهي التي وصفها الشاطبي بقوله: «لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج، وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين». [الموافقات:

 ١- وأهم هذه المقاصد: حفظ الدين، بإقامة أركانه المجمّع عليها، وترك المحرمات المتفق على حرمتها، والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة.

٢- وقد عُنيت الشريعة بحفظ الأنفس المعصومة بالإسلام أو بالعهد، وذلك بتحريم الاعتداء عليها، وضمان ما أتلف منها على سبيل الخطا، وتجنب كل ما من شأنه إيقاع الضرورة على الغير، ورد العدوان بما يناسب من وسائل الدفاع عن النفس.

٣- أما حفظ العقل؛ فلأنه مناط التكليف، ويحرم كل ما من شأنه إدخال الخلل عليه، كالخمور والمخدرات، وكالتفكير الفاسد الذي تروّجه المذاهب الهدامة، والنُحَل الباطلة، وحملات التبشير، والدعوة إلى العولمة.

 ٤- وحفظ النسل يتضمن المحافظة على الفروج والأعراض، وصحة الأنساب.

 وحفظ المال مقصد يحتاج إلى وقفة متانية، فالمسلم مكلف شرعًا بالسعي لكسب المال الحلال من طرقه المشروعة، وإنفاقه على نفسه وأهله دون سرف أو تقتير، وأداء حقه الشرعي في مصارفه المعروفة، ولا يحل

لمسلّم أن يُأكل مال غيره، من المسلمين أو غير المسلمين، إلا إذًا كان بوجه مشروع ورضا من صاحبه.

المطلب الثاني: الحاجة المنزلة منزلة الضرورة الحاجة في اللغة:

الافتقار إلى الشيء، وتطلق - كذلك - على ما يفتقر إليه، وفي معجم مقاييس اللغة: هي الاضطرار إلى الشيء، وفي التنزيل: "وَلِتَبُلُغُواْ عَيْبًا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ" [غافر: ٨٠]، أي: مأرية - يعنى الأسفار.

وفي الاصطلاح:

يصعب ضبط معنى الحاجة؛ لأنها لفظة مبهمة لا يضبط فيها قول، ويمكن النظر إليها من ناحيتين: الحاجة الأصولية، والحاجة الفقهية.

أولاً: الحاجة الأصولية (العامة):

جاء حديث الأصوليين عن الحاجة العامة ضمن كلامهم عن الوصف المناسب الحاجي، أو المصلحة الحاجية، ففي أثناء كلامه عن الكليات الخمس، تطرق إمام الحرمين إلى تعريف الوصف المناسب الحاجي، فقال: «إنه ما يتعلق بالحاجة العامة، ولا ينتهي إلى الضرورة».

وقال الشاطبي: «وأما الحاجيات، فمعناها أنه مفتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، وإذا لم تراع دخل على المكلفين – على الجملة – الحرج والمشقة، ولكن لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصلحة العامة».

وقد ورد عن الشارع ما يفيد الترخيص للحاجة العامة، كمشروعية الإجارة، والاستصناع، والسلم، وبالجملة: فإن كليات العقود لا تخرج عن الحاجيات.

ثانيًا: الحاجة الفقهية (الخاصة):

من المعروف أن كثيرًا من العلماء جمع بين الفقه وأصوله في البحث، والدرس والتأليف، ومنهم من اشتغل بجمع القواعد الفقهية، وصياغتها، وشرحها، وقد نقل هؤلاء «الحاجة العامة» من مجالها الأصولي الفقه العملي، فصاغوا قاعدة فقهية تنص على أن «الحاجة تُنزَل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة»، وضربوا لها من الأمثلة: تضبيب الإناء بالفضة، يجوز للحاجة، ولا يُعتبر العجز عن غير الفضة. والأكل من الغنيمة في دار الحرب، يجوز للحاجة، ولا يُشترط للأكل أن يكون معه غيره. ولبس الحرير لمن به حاجة إليه، كالجرب والحكة والقمل، ولا يشترط وجود ما يغني عنه من دواء ونحوه.

ومن أصول مالك أنه يراعي الحاجيات - كما يراعي الضروريات -، فأجاز الرد على الدرهم مع كونه يجعل «مد عجوة» من الربا، وأجاز تأخير النقد في الكراء المضمون، وأجاز الشافعي بيع الأرزاق التي يُخرجها

السلطان للناس قبل قبضها، قال النووي: «هذا القدر من المخالفة للقاعدة احتُمِلَ للمصلحة والرفق بالجند لمسسس الحاحة».

وفي مجموع الفتاوى: «فإن قيل: إن ابن عقيل جوّز إجارة الأرض والشجر جميعًا لأجل الحاجة، وأنه سلك مسلك مالك، لكن مالك اعتبر القلة في الشجر وابن عقيل عمم، فإن الحاجة داعية إلى إجارة الأرض البيضاء التي فيها شجر، وإفرادها عنها بالإجارة متعذر أو متعسر؛ لما فيه من الضرر، فجوّز دخولها في الإجارة، كما جوّز الشافعي دخول الأرض مع الشجر تبعًا في باب المساقاة».

وهذه حاجة فقهية؛ لأنها تثبت حكمًا فقط في محل الاحتياج، وهي شخصية بمعنى أنها لا تجوز لغير المحتاج، ولا تتجاوز محلها، وهذا ما يفرق الحاجة الفقهية عن الحاجة الأصولية التي تثبت حكمًا مستمرًا، ولا يطلب تحقيقها في أحاد أفرادها، هذا هو الفرق بين الحاجة الأصولية العامة التي تثبت بها الأحكام بالنص، أو الاستحسان والاستصلاح، وبين الحاجة الفقهية الخاصة التي تعد توسعًا في معنى الضرورة فتقدر بقدرها، وحيث إن الحاجة الفقهية ملحقة بالضرورة، فقد يختلف في بعض الفروع، هل تشترط فيها الضرورة القصوى أو الحاجة وهذا يتغير بتغير الزمان والمكان والأعراف.

والحاجة - أصولية كانت أو فقهية - بُنيت على التيسير الذي دلت عليه مشروعية الرُّخْص، من نحو قوله تعالى: ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللهُ أَنَّهُ أَنْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴿ [البقرة: ٢٨٦]، وقوله سبحانه: ﴿ يُرِيدُ اللهُ أَنَّ يُكُفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلإِنسَانُ صَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨]، وفي الحديث: «ما خُير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثمًا». [متفق عليه].

ومن أجل بناء الأحكام التيسيرية على الحاجة، لا بد من تحقق بعض الشروط:

 أن تكون المشقة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي الأصلي العام بالغة درجة الحرج والمشقة غير المعتادة.

 ٢- أن تكون الحاجة متعينة، ولا يوجد سبيل آخر من الطرق المشروعة - عادة - يوصل إلى الغرض المقصود سواها.

٣- أن يعتبر في تقدير الحاجة حالة الشخص المتوسط العادي في موضع معتاد لا صلة له بالظروف الخاصة به؛ لأن التشريع يتصف بصفة العموم والتجريد.

٤- واشترط بعض العلماء للتمسك بالمصالح الحاجية أن يشهد لها أصل بالاعتبار، فلا يجوز للمجتهد إذا ما لاحت له مصلحة حاجية أن يعتبرها،

عموم البلوى:

من معاني العموم – في اللغة –: الشمول.

والبلوى: اسم بمعنى الاختبار والامتحان، فعموم البلوى في اللغة: كثرة وقوع الشيء.

أما في الاصطلاح: فلم يحدد الأصوليون أو الفقهاء المعنى الدقيق لعموم البلوى، ولكن يفهم من عباراتهم ومن الأمثلة التي ذكروها وما أوردوه من أحكام أن عموم البلوى يقصد به: الحالة الحادثة التي تشمل كثيرًا من الناس، ويتعذر الاحتراز عنها، وعبر عنه بعض الفقهاء بالضرورة العامة، وبعضهم بالضرورة الماسة، أو حاجة الناس، وقال بعضهم: هو ما تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال.

والأصل الذي بُنيت عليه أحكام عموم البلوى: هو ما أجمع عليه العلماء من أن «المشقة تجلب التيسير» و«إذا ضاق الأمر اتسع»، ولهذا جاءت أمثلة الرخص التي شُرعت بسبب العسر وعموم البلوى شاملة لأمور كانت شائعة، ولا يسهل التحرز عنها، من نحو: جواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنها، كدم القروح والدمامل والبراغيث، وطين الشارع وذرق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف، وأثر نجاسة عسر زواله، والدم على ثياب القصاب، وما يقع على جسد المرضع أو ثيابها من نجاسة الرضيع، وأكل الولي من مال اليتيم بقدر أجرة عمله إذا احتاج.

فمن نصوص الفقهاء في ذلك عند الحنفية: كل فضل مشروط في البيع ربا، سواء كان الفضل من حيث الذات، أو من حيث الأوصاف، إلا ما لا يمكن التحرز عنه؛ دفعًا للحرج.

وعند المالكية: المتعذر يسقط اعتباره، والممكن يستصحب فيه التكليف. وفي الفقه الشافعي: يباح النظر للخطبة، والتعليم، والإشهاد، والمعاملة، والمعالجة، ونحو ذلك من الأحكام المبنية على عموم البلوى.

ويقول ابن تيمية: كل ما لا يمكن الاحتراز منه معفوًّ عنه.

وجملة القول في ذلك: «إن سبب المشقة يكون داخلاً في العسر وعموم البلوى، إذا تحققت فيه الأمور الآتية: 1- أن يكون سبب المشقة مما يعسر التخلص منه.

 2- أن يكون هذا السبب مما لا بد للفرد من أن يتعرض له.

3- أن يكون هذا السبب عامًا، إما عمومًا نوعيًا بأن يكون شاملاً للأفراد، وإما عمومًا للتعرض للشيء وإن كان من فرد واحد.

4- ألا يترتب على اعتبار عموم البلوى مخالفة نص صريح، يقول ابن نجيم: لا اعتبار عند أبي حنيفة بالبلوى في موضع النص، كما في بول الآدمي، فإن البلوى فيه أعم.

وللحديث يقية إن شياء الله.

ويبني عليها الأحكام، ما لم يجد لها شاهدًا من جنسها؛ إذ لو لم يعتبر هذا القيد لترتب على ذلك مفاسد كثيرة؛ لأن الاستناد إلى مجرد الحاجة – من دون أصل شرعي يشهد لاعتبارها – يُعدّ رأيًا مجردًا ووضعًا للشرع بالرأي، كما أنه يؤدي إلى استواء العالم والأمي؛ لأن كل واحد يعرف مصلحة نفسه، ولما كانت هناك حاجة لإرسال الرسل».

المطلب الثالث: التمييز بين الضرورة والحاجة وعموم البلوى

ذكرنا فيما سبق أن بعض اللغويين، وبعض علماء الأصول والفقه والقواعد يستعملون لفظ الحاجة في مكان الضرورة، والعكس، ولذا يحسن بيان الفروق الفنية الدقيقة بينهما.

أولاً: يظهر الفرق الأول بين الضرورة وبين الحاجة في تعريف كل منهما، ومن هذا التعريف يظهر أن الضرورة تمثل المرتبة القصوى من الشدة والضيق، ولهذا فإنها تبيح المحرم، بينما تكون الحاجة مرتبة وسطى، تؤدي إلى الوقوع في حرج وضيق لا يصلان إلى درجة الهلاك وما يلحق به.

وبعبارة أخرى: الضرورة هي الحاجة الملجئة لمباشرة الممنوع شرعًا، وأما الحاجة - وإن كانت حالة جهد ومشقة - فهي دون الضرورة، ولا يتأتى معها الهلاك.

ثانيًا: ويظهر الفرق بين الضرورة وبين الحاجة - كذلك - في دليل مشروعية كل منهما؛ فالنصوص المتعلقة بتشريع الضرورة نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة في رفع الحرج والمشقة، بينما يكون دليل مشروعية الحاجة - غالبًا - «عموم ضعيف يخصص، أو قياسًا لا يطرد في محل الحاجة، أو قاعدة يُستثنى منها».

ثالثًا: الضرورة تبيح المحظور وتُسقط الواجب، ولذا فإنها تكون مؤقتة، وتقدر بقدرها، وتزول بزوال سببها، أما الحاجة فإنها لا تبيح المحرم لذاته، وإنما تبيح المحرم لعارض خارجي عند انتفاء علة تحريمه، وإذا كان بعض العلماء قد فهم أن قاعدة «الحاجة تُنزُل منزلة الضرورة، وعامة كانت أو خاصة» تسوي بين الضرورة والحاجة في إباحة المحرم، فالصحيح أن الحاجة لا تبيح المحرم لذاته، ولا تسقط الواجب، وإنما تبيح ما حرم لسبب أو علة عند انتفاء هذا السبب أو تلك العلة.

وإذا كانت الضرورة تبيح المحظور بصورة مؤقتة، وتقدر بقدرها، وتنتهي بزوال أسبابها، وتتقيد بشخص المضطر، فإن الحاجة تبيح المحظور لعارض بصورة دائمة؛ لأنها لا تصادم نصا، ولكنها تخالف القواعد والقياسات، فهي تثبت بصورة دائمة ليستفيد منها المحتاج وغيره.



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعدُ..

كنا قد بدأنا في مناقشة بعض الشيهات التي ذكرها بعض المفتين السابقين في تحليل الفوائد البنكية، ونكمل ما بدأناه من قبل فنقول وبالله تعالى التوفيق:

قال الكاتب: «أما القسم الثاني» من أعمال البنوك والمصارف، فيتمثل في الاستثمار، أي: في البحث عن الوسائل التي تؤدي إلى تنمية الأموال وزيادتها، عن طريق الربح الذي أحله الله تعالى.

> والاستثمار بهذا المعنى يُعد من صميم الأهداف والمقاصد التي أنشئت من أجلها البنوك التجارية والاستثمارية في حميع بقاع الأرض».

وذكر من أهمها: المشاركة، والمرابحة، والمضاربة.

قَلْتُ: أَكُلُ البِنوك في جميع بقاع الأرض تلتزم بما أحل الله تعالى؟!

أكُلها دخلت في الإسلام دون أن يدري أحد؟! أأعلن اليهود الذين أنشأوا هذه البنوك أنهم ملتزمون بالإسلام، وأعلنوا تبرؤهم مما قاله الله عز وجل فيهم: « فَيُظُلِّر مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِ هِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ ٱلرَّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكُلُهُمْ أَمُولَأَلُنَّاسِ بِأَلْبُطِلْ » [الفسماء: ١٦١، ١٦١].

#### من أين عرف الكاتب هذه العلومات؟ ومن أين جاء بهذا القول العجيب؟!

في تعريف الاستثمار بيّنا - فيما سبق - الصواب من الخطأ، وهنا يقال: الاستثمار وأنواعه؛ إذا ليس الاستثمار نوعًا واحدًا، وعقدًا واحدًا، له أدلته وصبّغه وآثاره وشروطه وهكذا، كالقرض والدِّئن والوديعة، وإنما هو أنواع، يُنظر إلى كل نوع على حدة، كالأنواع التي ذكرتها أنت، ثم نرجع إلى كتب الفقه المعتمدة لنرى ما يتصل بالعقد وأدلته.

ومعنى هذا أنه: لا يجوز أن يتعاقد المتعاقدان على عقد الاستثمار، فلا يوجد أصلاً عقد استثمار،

وإنما يتعاقدان على المشاركة؛ مع بدان نوع الشركة, أو المرابحة، أو المضاربة كما ذكرت أنت، أو غيرها، كما رأينا في أعمال المصارف الإسلامية.

ومعنى هذا أيضا أن الأمر كان واضحًا أمام فقهائنا ومشايخنا، وعلمائنا، ومحامعنا ومؤتمراتنا، فلم يخلطوا بين الاستثمار والقرض والوديعة؛ لأن الاستثمار ليس عقدًا، وإنما بننوا ما يتصل بكل عقد، وما يجوز، وما يحل وما يحرم في ضوء الأدلة

فجئت أنت لأول مرة في تاريخ الفقه الإسلامي، وجعلت الاستثمار كله شيئًا واحدًا في مقابل القرض والدِّيْنِ والوديعة، ثم عدت هنا فحعلته أنواعًا، والأنواع التي ذكرتها وغيرها ليست حلالا إلا بشروطها وضوابطها الشرعية، فجعلت الاستثمار كله حلالا، وعلى مسئوليتك!

#### ونعود إلى ما ذكرت فنقول:

لم تذكر لنا مرجعًا واحدًا بين أن البنوك في جميع بقاع الأرض هدفها الاستثمار الحلال، ولو رجعت إلى أي كتاب بدرسه طلاب كلية التجارة في مادة البنوك لعرفت غير ما ذكرت.

وفي تعريف البنك - من قبل -رأينا كما نقلنا من الكتب المتخصصة

أن وظيفته أساسًا أن يقترض ليُقرض، وفي مقال سابق بينا حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي، وتحدثت عن طبيعة عمل البنوك، ومما نقلته عن الأقوال يتبين أنه لا خلاف بين الاقتصاديين في أن الوظيفة الرئيسة للبنوك هي: التجارة في القروض والديون، فالبنوك – كما قالوا – مؤسسات للوساطة المالية، لا تتدخل بطريقة مباشرة في العملية الإنتاجية، وإنما تتوسط بين المقرضين والمقترضين، ثم إنها تُقرض اكثر مما تقترض نتيجة لما يُعرف بخلق النقود، وبينت المراد منه، مما بثبت أن الربا الذي يحصل عليه البنك يزيد عن ربا الجاهلية بكثير، وأنه كذلك أسوأ من ربا الجاهلية.

ولم أكتف بأقوال أساتذة الاقتصاد ورجاله المتخصصين، وإنما لجأت إلى عرض نماذج تطبيقية من الواقع العملي، فنظرنا في المركز المالي الإجمالي للبنوك التجارية في إحدى السنوات، وتبين من وجوه الاستخدام أن نسبة ما تقترضه بلغ (١،٧٨٪) من جملة الاستخدامات، وأن (٣٧, ٩٪) كان للاستثمار في الأسهم

### أنواعه وأحكامه

والسندات، ومعلوم أن السندات قروض ربوية، أي أن الاستخدامات أساسًا في الاقتراض بفائدة.

كما عرضنا تفاصيل ميزانية منشورة لأحد البنوك، وتبين من المركز المالي للبنك أن الاستثمار في المائة وقط (٥, ٠٪) في المائة فقط (٥, ٠٪) على حين وجدنا نسبة القروض إلى إجمالي الودائع (١٤٠٪) أي أن البنك أقرض كل ما اقترضه (١٠٠٪)، ولا يدرك هذا إلا من عرف مسالة خلق النقود، ورأينا أن نسبة الفوائد المدفوعة للمقترضين إلى الفوائد المحصلة (٥٠٪) أي أن البنك - نتيجة وساطته الربوية - أخذ (٤٦٪) من مجموع الفوائد، وهذا - وكما يبدو من الميزانية - يمثل (٨٥٨٪) من حملة الابرادات.

#### أهذا الاستثمار حلال 19

وما ذكرته من المشاركة والمرابحة والمضاربة لا نجده في البنوك غير الإسلامية، فهي لا تتعامل بمثل هذه العقود، ولا يسمح لها القانون بأن تشتري وتبيع، وتتحمل مخاطر التجارة الحلال، والمضاربة الحلال.

وما ذكرته من مساهمة البنوك في شركة السويس للأسمنت ليس بدليل، فقد ذكرنا أن البنوك تستثمر في الأسهم والسندات، وأن أحد البنوك لم تزد استثماراته هذه على نصف في المائة، وأن مجموع استثمارات بنوك مصر في الأسهم والسندات في إحدى السنوات (٩،٣٧)، فما ذكرته أنت يدخل تحت هذه النسبة، ولا يغير من طبيعة عمل البنوك.

واقرا هذا النص القانوني الذي يحكم أعمال البنوك، لترى – يقينًا خطأ ما ذهبت أنت إليه، وصحة ما قلنا لك، وهو نص المادة ٣٩ من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار الجمهوري رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧م، وهذه المادة لم يقع عليها أي تعديل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٤م في شأن البنوك، ونصها:

مادة ٣٩: يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية:

 أ- التعامل في المنقول، أو العقار، بالشراء أو البيع أو المقايضة، فيما عدا:

العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه
 عن موظفيه.

٢- المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك؛
 وفاءً لدّين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بتصفيته

عداد تا من أحد السالوس أستاذ فغرى في المعاملات المائية المالات المائية المالات المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية الإسلامي يجامعة قطر

خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول، وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ويجوز لمجلس إدارة البنك مدّ هذه المدة عند الاقتضاء.

 ب- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.

ج-قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان القرض، أو التعامل في هذه الأسهم أو امتلاكها - ما لم تكن هذه الأسهم قد آلت ملكيتها إلى البنك وفاءً لدَيْن له قبل الغير - على أن يقوم البنك ببيع هذه الأسهم خلاًل سنة من تاريخ أيلولة الملكية.

د- امتلاك أسهم الشركات بما تزيد قيمته على ٢٥٪ من رأس المال المدفوع للشركة، ويشرط ألا تتجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها البنك في هذه الشركات مقدار رأسماله المدفوع واحتباطياته.

ويجوز لوزير المالية والاقتصاد زيادة الحد المذكور عند الاقتضاء اهـ أرأيت أيها الكاتب أنك تفتي في معاملات لا تعرفها؟ وأنك وقعت في أخطاء جسيمة تستلزم التوبة والاستغفار؟

وبعد هذا نريد أن نقف عند المضاربة؛ حيث أطال في الحديث عنها.

قال الكاتب: المضاربة: ومعناها بإيجاز أن يُقدم إنسان يملك المال ولا يحسن العمل مبلغًا من المال إلى إنسان آخر يحسن العمل ولا يملك المال، لكي يستثمره له، على أن يكون الربح بينهما مناصفة، أو أكثر أو أقل.

والمضاربة من المعاملات التي أجازتها شريعة الإسلام، وقد عُمل بها في الجاهلية، وجاء الإسلام فاقرها، ووضع لها الشروط والضوابط التي تنظّمها،

والحكمة من مشروعيتها: التيسير على الناس، وتبادل المنافع التي أحلها الله تعالى بين النين يملكون المال، وليس عندهم الخبرة أو الوقت، أو القدرة على استثماره، وبين الذين لا يملكون المال، وعندهم القدرة على على تنميته.

فأجازت شريعة الإسلام هذا اللون من التعامل، ليتحقق التعاون على الخير، بين صاحب المال، وأصحاب العمل.

ومن أهم الشروط التي وضعها الفقهاء لصحة المضاربة: أن يكون الربح بين صاحب المال وصاحب العمل مشاعًا ومعلومًا بالنسبة، كالنصف، أو الثلث، أو الربع، وبناء على ذلك، فإنه إذا حدد أحدهما لنفسه مقدمًا مبلغًا معينًا كربح، فسدت المضاربة». اهـ.

قلت: لم يضع الفقهاء هذا الشرط، وإنما هو ثابت بالسنة المطهرة، والإجماع، وأقوال الصحابة الكرام، لم يخالف في هذا أحد أبدًا مدة أربعة عشر قرنًا من الزمان، وقد بينت هذا بالتفصيل في ردّي على بعض الكتّاب، ونشر الرد في عدد من الصحف والمجلات الاسلامية.

وهنا أبين أن القانون هو الذي ينظم عمل البنوك، وهو مُلزِم للبنك، ومن يتعامل معه، وإذا لجأ أحدهم إلى القضاء في مصر فإنه يُحكم به ولا يملك مخالفته، هذا القانون حدد هذا العقد بأنه قرض، فإن كان في الحساب الجاري فهو قرض بدون فائدة، وإن كان وربيعة لأجل فهو قرض بفائدة سنوية حددها القانون نفسه أيضًا.

وطبيعة عقد القرض من حيث: إنه عقد ناقل للملكية، وضمان المقترض، وتعهده برد المثل، كل هذا يتفق فيه القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي، فالآثار المترتبة على عقد القرض لا تختلف، والفرق الوحيد هو أن القانون يجيز الزيادة بنسبة معينة على القرض، والفقه الإسلامي يعتبر هذه الزيادة من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.

وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، من أنكره وجب أن يُستتاب، والقول بأن الزيادة ربح مضاربة لا فوائد قرض مخالفة للقانون الوضعي الحاكم الذي نظم العلاقة، وعدم فهم لشريعة الله – عز وجل – فهو بكل المقاييس كلام خاطئ لا يُلتفت إليه.

المسألة التي نريد أن نبحثها: لو أن القانون الوضعي الحاكم عَدَل وغيَّر هذه العلاقة، ونصَّ على أنها مضاربة شرعية بنسبة شائعة لكل من الطرفين، ووضع لها من الشروط القانونية ما يتفق تمامًا مع الضوابط الشرعية ما عدا نقطة واحدة فقط، وهي عمل المضارب، أفيصبح العقد حلالاً في ظل عمل البنوك غير الاسلامية حاليًا؛ وتصبح كلها إسلامية؛

قبل أن نقول: إن أعمال البنوك في كل بقاع الأرض حلال لا بد أن ننظر إلى هذا الموضوع. فمثلاً كل ما هو حرام ناشر للفساد والفحشاء في جميع بقاع الأرض عندما يحتاج إلى تمويل فمصدره هذه البنوك، أفيجوز أن يكون هذا من عمل المضارب؟

وعند النظر في عقد من عقود البنك الأهلي المصري الذي يصدر شهادات الاستثمار نجد أن هذا العقد لا يصح أن يُوصف بأنه عقد مضاربة؛ وذلك لما يلي:

 ١- أن الفائدة مركبة؛ أي أنها من الربا أضعافًا مضاعفة.

٢- يحق للبنك زيادة معدل هذه الفائدة دون شرط
 رضا المقترض.

٣- للبنك الحق في عمولة شهرية بنسبة مئوية تُحتسب على أعلى رصيد مدين، أي على القرض والفوائد المركبة، وهذا بالطبع إضافة إلى الفوائد التى فرضها البنك.

٤- البنك - بعد أخذ الضمانات الكافية قبل الموافقة على الإقراض - أعطى نفسه بعد هذا الحق في أن يحتجز ما تصل إليه يده من أموال للمقترض عن طريق المقترض غيره؛ تأمينًا للمستحق.

 البنك أعطى نفسه أيضًا الحق في أن يطلب سداد مبلغ القرض قبل حلول أجله، مع الفوائد والملحقات.

٦- إذا اعتبر البنك أن المبلغ واجب الأداء قبل حلول الأجل، ولم يقم المقترض بالسداد في الحال، تسجل عليه فائدة أخرى.

هذا ما نلحظه إذا نظرنا في صورة العقد، وما كان أهل الجاهلية يستطيعون أن يضعوا مثل هذه الشروط، أو على الأقل بعض هذه الشروط، وهذا يؤكد ما انتهينا إليه من أن فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلية.

وبيبقى هنا سؤال مهم حداً، وهوء

من الذي يتحمل آثام هذا القرض الربوي؟ لا شك أن البنك يتحمل أوزار هذا القرض. ولكن: هل البنك وحده يتحمل هذه الأوزار؟ لو كانت أموال هذه القروض أموال البنك وحده، لقلنا: نعم، هو وحده يتحمل الأوزار.

ولكن من الدراسة لطبيعة عمل البنوك، ومن عرض ميزانية أحد البنوك ظهر أن البنك يقرض كل الودائع التي يأخذها من المودعين بفائدة أعلى من الفائدة التي يدفعها، ووجدنا في تلك الدراسة أنه أعطى فوائد نسبتها ٥٥٪ من الفوائد التي حصلها.

معنى هذا أن المقترض هنا إنما يقترض أموال المودعين حقيقة، ولكن بواسطة البنك.

البنك في العقد سالف الذكر لم يشر لسبب القرض، ولا أنه لعمل مشروع أو غير مشروع، وهكذا كل البنوك، وهذا زعيمها في مصر الذي يصدر شهادات الاستثمار، فهل ترى أن هذا استثمار حلال، وأن الفوائد حلال؟!

وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.



# السياب المغفرة

إعداد/ جمال عبدالرحمن

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعدُ:

فإن كل مسلم ومسلمة أبًا كان أو أمًا أو ابنًا أو بنتًا لفي أشد الحاجة إلى رضا الله ومغفرته، فبمغفرة الله ينجو العبد من عذاب الله، ويفوز بجنته، وأصل المغفرة هي التغطية، فكأن ذنوب العبد غُطيت في صفحات كتابه بغطاء، فلا يراها، ولا يُجازَى

وللتعرض لمغفرة الله تعالى أسباب كثيرة هي طرق الفوز، والتي من أهمها: التوحيد الخالص، والاستغفار الصادق، والتوبة النصوح، مع رد الحقوق، والندم على ما فات، والعزم على عدم الرجوع للذنب مرة أخرى، وغير ذلك الكثير.

ومن هذه الأسباب ما يلي: ١- بر الوالدة:

عَنْ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ، أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ:

﴿إِنَّ امْرَأَةً مِنْ عَكِّ
ظَعَنُوا فِي يَوْمِ شَدِيدِ
الْحَرِّ وَمَعَهَا ابْنُهَا،
وَأُمُّ لَهَا، فَانْطَلَقْتُ إِلَى
ابْنِهَا فَأَعْطَتْهُ رَجُلاً مِنْ
قَوْمِهَا، وَجَعَلَتْ أُمُّهَا
عَلَى فَخِذَيْهَا بَيْنَهَا
وَبَيْنَ الأَرْضِ فَغُفِرَ
وَبَيْنَ الأَرْضِ فَغُفِرَ
لَهَا» [الجامِع لابن

الخير ص١٦٣].

وعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةً وَقَالَ: لأَمُّكَ حَيَّةً وَقَالَ: لأَمُّكَ حَيَّةً وَقَالَ: لأَمْ قَالَ: ثُبْ إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، وَتَقَرَّبْ قَالَ: لأَمْ مَنْ تَوْبَعِهُ فَقَالَ: إِنِّي إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: إِنِّي عَبَّاسٍ: لمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةً أُمِّهِ فَقَالَ: إِنِّي عَبَّاسٍ: لمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةً أُمِّهِ فَقَالَ: إِنِّي عَبَّاسٍ لاَ أَعْلَمُ عَمَلاً أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ لَي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ لِي النَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ لِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلًّ مِنْ لِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلًّ مِنْ الْطَرِ صحيح، لاَ الشيخ الألباني: صحيح، لاَ الشيخ الألباني: صحيح، الخر صحيح الأدب المفرد ص: ١٥].

فانظر أيها الشاب والشابة إلى منزلة بر الأم، وأثره في محو عظائم الذنوب.

٢- الخوف من الله:

عن حذيفة رضي الله عنه قال سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ شُوالِ ١٤٣٧هـ التوقيد ١٤٣٧

قال الله تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا؛ فاستغفروني أغفر لکم».

رُجُلاً حَضَرَهُ المُوْتُ، فَلَمَّا نَئْسَ مِنَ الحَنَاة أَوْصَى أَهْلَهُ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَاجْمَعُوا لَى حَطَيًا كَثِيرًا، وَأَوْقِدُواْ فِيهِ نَارًا، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي وَخُلَصَتْ إِلَى عَظْمى فَامْتُحِشَتْ، فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا، ثُمُّ انْظُرُوا يَوْمًا رَاحًا فَاذْرُوهُ في اليِّمِّ، فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ اللَّهُ، فَقَالَ لَهُ: لَمَ فَعَلْتُ ذُلكَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْبِدَتكَ، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ». قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو: وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَاكَ: وَكَانَ نَبَّاشًا. [صحيح البخاري ٣٤٥٢].

ومعنى امتحشت: أي أكلت النار اللحم حتى وصلت إلى العظام، وكان هذا الرجل ينبش القبور ويسرق ما فيها، ثم إن الله غفر له بشدة خوفه منه.

٣- التجاوز عن المعسرين:

عَنْ حُذَنْفَةَ رضى الله عنه، عَن النَّديِّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسِيلِّمَ، «أَنَّ رَجُلاً مَّاتَ، فَقيلُ لَهُ: مَا عَملْتَ؟ فَإِمَّا ذَّكَّرَ أَوْ ذُكِّرَ، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ

أَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ وَالنَّقْدِ، وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ»، قَالَ أَبُو مَسْعُود: أَنَا قَدْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [سنن ابن ماجه ٢٤٢٠ وصححه الألباني والحديث بغير هذا اللفظ في الصحيدين].

فالعفو عن عباد الله أحرى أن يستجلب عفو الله ومغفرته.

٣- الاستغفار:

قال تعالى: «وَظَنَّ داوُدُ أَنُما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبِّهُ وَخُرَّ راكعاً وَأَنابَ (٢٤) فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَابٍ» [ص:

وقال الله تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا؛ فاستغفروني أغفر لكم». [مسلم عن أبى ذر رضى الله عنه].

وقال حِل شائه: «اسْتَغْفُرُوا رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غُفَّارُا» [نوح: ١٠].

٤- الصدقة بعد الذنب:

عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تُنَارَكُ وَتَعَالَى». [البيهقي في شعب الإيمان ٣٠٨٠].

فإذا لم يغضب الله على العبد رحمه، وغفر له، وأدخله الجنة.

٥- الدعاء يظهر الغيب:

وَعَنْ أُمِّ الدُّرْدَاء، قَالَتْ: كَانَ أَنُو الدُّرْدَاء رضى الله عنه إذًا فَرَغَ منْ صَلاَة اللَّيْل يَدْعُو لإِخْوَانِه، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَخِي فُلاَن وَفُلاَن»، فَقُلْتُ لُهُ: لَوْ أَنَّ هَذَا الدُّعَاءَ لِنَفْسِكَ فَقَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا دَعَا لِأَخْيِهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ فَإِنَّ الْمُلَائِكَةُ تُؤُمِّنُ عَلَى دُعَائه تَقُولُ: آمينَ، وَلَكَ بِمثْل ذَلكَ.

فَرَغِبْتُ فِي تَأْمِينِ الْمُلاَئِكَةِ». [اخرجه مسلم بقريب منه].

وهذا من الفقه، ومعرفة كيف يحصِّل العبد رضا ربه ومغفرته، فمن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين.

#### ٦- التوبة:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَأَتَى رَاهَبًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَهُ رَجُلُ: لَا، فَقَتلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ وَلَا اللَّهُ رَجُلُ: الْمَت قَرْيَة كَذَا وَكَذَا، فَأَدْرَكَهُ المُوْتُ، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلاَئكَةُ المَّذَاءِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قَيْدُهُمَا، فَوْجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قَيْدُهُمَا، فَوْجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْدُهُمَا، فَوْجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْدُهُمَا، فَوْجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْدُهُمَا، فَوْجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قَيْمُوا مَا بَيْدُهُمَا، فَوْجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَوْدَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قَيْمُوا مَا بَيْدُهُمَا، فَوْجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قَيْسُوا مَا بَيْدُهُمَا، فَوْجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قَيْمُوا مَا بَيْدُهُمَا، فَوْجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَوْدَ لَهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ الْهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ الْمَاهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ الْمَذَاءِ فَيَا إِلَى هَذِهِ أَنْ الْمُ الْمَاهُ إِلَى هَذِهِ أَوْمَ لَهُ إِلَى هَذِهِ إِلَى هَذِهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ ثَمَا اللّهُ إِلَى هَذِهِ إِلَى الْمَذِي عَلَى اللّهُ إِلَى الْمَاهُ إِلَى الْمُ الْمَنْ الْمَاهُ إِلَى الْمُؤْمِلِ لَهُ إِلَى الْمُ الْمَاهُ إِلَى الْمُؤْمِلِ لَلْهُ إِلَى الْمُؤْمِلِ لَهُ إِلَى الْمُ الْمَاهُ إِلَى الْمَاهُ إِلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ لَهُ إِلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمُؤْمِلُ الْمُهُمُاءُ الْمُؤْمِلُ ال

ُ واللهُ تعالى يقول: «وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمُّ اهْتَدَى» [طه:٨٢].

٣- الموت على لا إله إلا الله:

عَنْ أَبِي العَالِيَةَ، قَالَ: قُلْثُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ! الرَّجُلُ يَكُونُ فِينَا رَجُلَ سُوء، فَيَشْرَبُ الشَّرَابَ الرَّجُلُ سُوء، فَيَشْرَبُ الشَّرَابَ فَيَمُوتُ أَنُصَلِّي عَلَيْه؛ قَالَ: ﴿ فَإِلَى مَنْ تَكِلُونَ خَيَائِكُمْ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ اسْتَلْقَى عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَعَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ لَهُ؟» فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَعَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ لَهُ؟» [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي].

عَنْ مُعَادِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ». [سنن أبي داود ٣/ ١٩٠ وصححه الألباني]

عُنْ أَبِي هُرْيُرَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «بِيْنَما رَجل يمْشي بطريق، وجد غضن بطريق، وجد غضن شوك على الطريق، فأخذه فشكراللَّه له، فقضر له.

٧- إماطة الأذى عن طريق المسلمين: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشَي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَذَهُ، فَشَكَر اللَّهُ لَهُ، فَغَفَر لَهُ». [صحيح البخاري ٣/ ١٣٥].

١٠ – الرحمة بخلق الله:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَمَا كَلْبُ للطيفُ بِرَكِيَّة، كَادَ يَقْتُلُهُ العَطَشُ؛ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيُّ يُطِيفُ بِرَكِيَّة، كَادَ يَقْتُلُهُ العَطَشُ؛ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيُّ مَنْ بَغَايًا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ» [صحيح البخاري ٤/ ١٧٣]. فَغُفِرَ لَهَا بِهِ» [صحيح البخاري ٤/ ١٧٣]. والركية هي البئر، والموق نوع من الخفاف، جمع خُف، فانظر إلى الرحمة بهذا الكلب كيف جمع خُف، فانظر إلى الرحمة بهذا الكلب كيف

وهذا يبين أن الإنسان مهما كان عاصيًا فبداخله جوانب خير كثيرة، على الدعاة التنقيب عنها وتلمُسها.

١١- التسبيح أدبار الصلوات:

قال صلى الله عليه وسلم: «من سبح ثلاثًا وثلاثين، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وكبر الله ثلاثًا وثلاثين، وكبر الله ثلاثًا وثلاثين، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غُفرت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر». [رواه البخاري].

وكثيرًا ما يلهي الشيطان الناس ويصرفهم عن هذا الذكر، كما قال ربنا تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ نِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» [المائدة: ٩١].

١٢- من ترك الرفث وجميع المعاصي في حجه غُفرت ذنوبه:

س: ورد في الحديث «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» [صحيح البخاري]. هل يعتبر الحج -بالنظر إلى هذا الحديث- مكفّرًا لجميع الذنوب والآثام التي يرتكبها الشخص قبل الحج؟

ج: هذا الحديث من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصقة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها؛ لأنه إذا ترك الرفث والقسوق فقد تاب توبة نصوحاً، والتائب موعود بالمغفرة، والرفث الجماع حال الإحرام، وما يدعو إليه من قول أو فعل، والقسوق جميع المعاصي، فمن ترك الرفث

وجميع المعاصي في حجه غُفرت له ذنوبه.

17 صوم رمضان وقيامه إيمانًاواحتسابًا، وكذلك ليلة القدر:

قال صلى الله عليه وسلم: «مَن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه». [البخاري: ١٩٠١، ومسلم: ٧٥٩].

١٣- الصلوات الخمس:

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمِ خَمْسَ مَرَّاتٍ، مَا تَقُولُونَ يَبْقَى مِنْ دَرِنهِ قَلُونَ يَبْقَى مِنْ دَرِنهِ قَيْلُ فَلَكَ مِثْلُ قَالُوا: لاَ يَبْقَى مِنْ دَرِنهِ شَيْءٌ. قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخُطَايَا».

[متفق عليه].

١٤- الوضوء الصحيح السابغ:

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَن رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ اللّه صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ الْسُلِمُ، أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَة نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ كُلُّ خَطِيئَة نَظَرَ إلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ لَكُلُّ خَطِيئَة بَطْشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ احْرِ قَطْرِ الْمَاء، فَإِذَا غُسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَة فَطْرِ الْمَاء، فَإِذَا غُسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَة مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاء، أَوْ اَخِرِ قَطْرِ الْمَاء حَتَّى مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاء، أَوْ اَخِرِ قَطْرِ الْمَاء حَتَّى مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاء، أَوْ اَخِرِ قَطْرِ الْمَاء حَتَّى يَحْرُجَ نَقِيًا مِنَ الذُّنُوبِ» [مسلم ٢٤٤].

نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا، وأن يبيض صحائفنا ووجوهنا، وأن يعتق رقابنا من النار، إنه عزيز غفار، والحمد لله رب العالمين.



قصة الكشف الرياني لأبي ثابت مولی ابی ذر

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية؛ حتى يقف القارئ الكريم على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة القصَّاص والوعاظ من المتصوفة، ولقد اشتهرت وانتشرت هذه القصة عند الشبعة



حتى أذاعوا بها على قنواتهم؛ محتجن أنها عند السنة في مراجعهم، فقد قام أحد أثمتهم فيما يسمونه بحسينية الرسول الكريلائية بالكويت في الاحتفال بذكرى على بن أبى طالب رضى الله عنه بوم الأربعاء ١٣ رحب ١٤٣٢ في قناة الأنوار في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف، وجاء بالقصة من «مستدرك الحاكم» ذاكرًا الجزء والصفحة.

وسنسن للقارئ الكريم حقيقة هذه القصة، وأن ححتهم داحضة عند علماء الصنعة الذبن يبينون علل هذه القصة، فتستبين سييل الكاذبين.

#### أولا : متن القصة :

رُويَ عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال: كنت مع على رضى الله عنه يوم الجمل، فلما رايت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس، فكثيف الله عنى ذلك عند صلاة الظهر، فقاتلت مع أمدر المؤمنين، فلما فرغ ذهبت إلى المدينة، فأتيت أم سلمة فقلت: إنى والله ما حئت أسأل طعامًا ولا شرابًا، ولكنى مولى لأبي ذر، فقالت: مرحبًا، فقصصت عليها قصتى، فقالت: أين كنت حين طارت القلوب مطائرها؟ قلت: إلى حيث كثيف الله ذلك عنى عند زو ال الشمس، قالت: أحسنت، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عليُّ مع القرآن، والقرآن مع على لن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض».

#### ثانيا: التخريج:

أخرج الخبر الذي جاءت به هذه القصة الحاكم في «المستدرك» (١٢٤/٣) قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد، ثنا أحمد بن محمد بن نصر، ثنا عمرو بن طلحة القناد حدثنا على بن هاشم بن البريد عن ابيه، قال: حدثني أبو سعيد التيمي عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال: كنت مع على رضى الله عنه يوم الحمل...» القصة.

#### ثالثا: التحقيق:

هذا الخبر الذي حاءت به القصة واه وفيه علل: الأولى: أبو سعيد التيمي:

۱- أورده الإمام الذهبي في «الميزان» (١٠٢٣٨/٥٣٠/٤) باب الكني، قال: «أبو سعيد عقيصًا قال الجوزجاني: غير ثقة، وقد ذكر في العين». اهـ.

 ٢- قلت بالرجوع إلى باب العين في «الميزان» (٥٧٠١/٨٨/٣) قال الإمام الذهبي: «عقيصًا، أبو سعيد التيمي عن على. يقال اسمه دينار. شيعي تركه الدارقطني. وقال الجوزجاني: غير ثقة، وقال ابن معين: رشيد الهجري سبع المذهب، وعقيصا شرِّ

٣- عقيصا: بفتح العين وكسر القاف وفتح الصاد مقصور لقب أبى سعيد.

\$- قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٤٧/١/٢): «دينار أبو سعيد عقيصًا، حدثنا أبو قدامة، حدثنا علي بن جبلة قال: حدثنا سالم بن أبي مريم عن أبي سعيد عقيصا يسمى دينارًا: رأبت حسنًا وحسينًا بتكلمون فيه».

قلت: وقول الإمام البخاري يتكلمون فيه فصّله الإمام ابن عدي تفصيلاً في «الكامل في ضعفاء الرجال» (٦٤٥/٢٣)؛ حيث قال: «رأى حسناً وحسيناً، يتكلمون فيه، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري». اه.

قلت: ثم أخرج أقوال أئمة الجرح والتعديل الذين تكلموا في دينار أبي سعيد عقيصا.

أ- قال ابن عدي: حدثنا أحمد بن علي المطيري، حدثنا عبد الله بن أحمد الدورقي قال: حدثنا يحيى بن معين قال: «أبو سعيد عقيصا ليس حديثه بشيء».

ب- وحدثنا ابن حماد قال: قال السعدي: «أبو سعيد عقيصا غير ثقة».

ج- وقال النسائي فيما أخبرني محمد بن
 العباس عنه قال: «أبو سعيد عقيصا ليس بثقة».

د- قال ابن عدي: «وأبو سعيد عقيصا ليس له رواية يُعتمد عليها عن الصحابة، إنما له قصص يحكيها لعلي والحسن والحسين وغيرهم، وهو كوفي، وهو من جملة شيعتهم». اهـ.

وقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين»
 (۲۱۱): دينار أبو سعيد عقيصا كوفي، عن علي مناكير، رماه أبو بكر بن عباش بالكذب. اهـ.

قلت: بهذا يتبين من أقوال أئمة الجرح والتعديل أن دينارًا أبا سعيد عقيصا التيمي ليس بثقة، رُمي بالكذب، متروك، ليس حديثه بشيء، شيعي سيئ المذهب، ليس له رواية يُعتمد عليها عن الصحابة، له قصص يحكيها لعلي.

الثانية: هاشم بن البريد،

قال الإمام المزي في «تهذيب الكمال» (٧١٣٠/٢١٢/١٩): «هاشم بن البريد روى عن أبي سعيد عقيصا التيمي» وروى عنه ابنه علي بن هاشم بن البريد.

أورده الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب» (١٧/١١)، ونقل عن العجلي أنه قال: هاشم بن البريد يترفض، ونقل عن الجوزجاني قال: «كان غاليًا في سوء مذهبه». أه.

وَاقْرَ هَذَا التَّرفُضُ الإمام الذَّهبِي في «المَيزان» (٩١٨٠/٢٨٨/٤).

قلت: مما أوردناه أنفًا يتبين أن أبا سعيد

التيمي شيعي سيئ المذهب، وكذلك الراوي عنه هاشم بن البريد شيعي رافضي كان غاليًا في سوء مذهبه، وبيان المذهب هو من أقوى أسباب الوضع وأقسامه.

قال الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣٧/١): وهؤلاء الوضاعون انقسموا سبعة أقسام:

«القسم الثاني: قوم كانوا يقصدون وضع الحديث نصرة لمذهبهم، وسوّل لهم الشيطان أن ذلك جائز».

ثم أخرج بسنده عن حماد بن سلمة قال: حدثني شيخ من الرافضة قال: «كنا إذا اجتمعنا استحسنا شيئًا جعلناه حديثًا». اه.

قلت: ومن الأمور الثابتة عند أصحاب الصنعة في معرفة الحديث الموضوع «أن تكون هناك قرينة في الراوي».

مثل أن يكون الراوي رافضيًا والحديث في أهل البيت، وهذا الخبر الموضوع الذي جاءت به القصة ينطبق تمام الانطباق على المذهب والقرينة.

#### العلة الثالثة: على بن هاشم بن البريد:

اورده الإمام الذهبي في «الميزان»
 (٩٩٦٠/١٦٠/٣) قال: «علي بن هاشم بن البريد أبو الحسن الكوفي الخزاز مولى قريش».

 ٢- ثم نقل الإمام الذهبي عن الإمام البخاري
 أنه قال: علي بن هاشم بن البريد كان هو وأبوه غاليين في مذهبهما.

٣- ثم نقل عن ابن حبان قال: «علي بن هاشم بن البريد غالٍ في التشيع. روى المناكير عن المشاهدر».

٤- قال الإمام الذهبي: «ولغلوه - يعني علي بن هاشم بن البريد - ترك البخاري إخراج حديثه، فإنه يتجنب الرافضة كثيرًا، كأنه يخاف من تدينهم بالتقية». اهـ.

قلت: وحتى لا يتقول علينا متقول بان الإمام مسلمًا روى له في صحيحه:

 آ- یجب آن یفرق بین من روی له مسلم احتجاجًا، وبین من روی له مسلم متابعة.

ب- فالإمام مسلم رحمه الله لم يرو لعلي بن هاشم بن البريد احتجاجًا، ولكن روى له متابعة، فهو لم يحتج به.

ج- نقل الحافظ ابن حجر في «التهذيب» عن الإمام اللالكائي قال: «له في مسلم حديثان».

د- بالبحث في «رجال صحيح مسلم» للإمام

المحدث أبي بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني (١١٥٠/٦٠/٣) قال: علي بن هاشم بن البريد الخزاز العائذي مولاهم الكوفي أبو الحسن.

روى عن هشام بن عروة في النكاح، وطلحة بن يحيى في الاستئذان.

قلت: وبتطبيق ذلك على حديث الاستئذان «الاستئذان ثلاث، فإن أُذن لك وإلا فارجع» من حديث ابي موسى الأشعري مرفوعًا، وللحديث قصة لأبي موسى مع عمر بن الخطاب في أحد عشر سطرًا.

والحديث أخرجه مسلم (٢١٥٤) قال: حدثنا حسين بن حريث أبو عمار، حدثنا الفضل بن موسى، أخبرنا طلحة بن يحيى عن أبي بُردة عن أبي موسى الأشعري... القصة». هذه هي الرواية التي احتج بها الإمام مسلم ثم بعد أن انتهى من هذه الرواية من حديث الفضل بن موسى عن طلحة بن يحيى قال مسلم: وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان، حدثنا علي بن هاشم عن طلحة بن يحيى بهذا الإسناد». اهـ.

#### قلت، بهذا يتبن

۱- أن حديث الاستئذان احتج به مسلم من رواية الفضل بن موسى عن طلحة بن يحيى ثم أتى بمتابعة من رواية علي بن هاشم عن طلحة بن يحيى.

قلت: وبمعرفة مرتبة الفضل بن موسى يتبين سبب رواية الإمام مسلم له احتجاجًا؛ حيث قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (١١٢/٢): «الفضل بن موسى السيناني أبو عبد الله المروزي: ثقة ثبت روى له الستة». اهـ. فاين علي بن هاشم بن البريد منه، وقد بينا حاله آنفًا.

وقد ختم الحافظ ابن حجر ترجمته في «التهذيب» (٣٤٣/٧) بتضعيف الإمام الدارقطني له، وبقول الإمام ابن عدي: «يروي في فضائل علي أشياء لا يرويها غيره». اهـ.

قلت: وبالرجوع إلى «الكامل في ضعفاء الرجال» (١٨٣/٥) (١٣٤٢/٣٤٧) قال: «علي بن هاشم بن البريد وأبوه غاليان في سوء مذهبهما، وعلي بن هاشم هو من الشيعة المعروفين بالكوفة، ويروي في فضائل علي أشياء لا يرويها غيره بأسانيد مختلفة». اهـ.

قلت: من أجل هذا ترك البخاري إخراج حديثه، وترك مسلم الاحتجاج به، ولم يرو له مسلم إلا متابعة وفي المتابعة لم يرو له عن أبيه عن أبي

سعيد عقيصا هذا الطريق التالف الذي لا يصلح للمتابعات ولا الشواهد، والحديثان كما بينا أنفا في النكاح والاستئذان، فالحديثان بعيدان عن فضائل علي بن أبي طالب، حيث إن علي بن هاشم وأباه غاليان في سوء مذهبهما، وهذا من دقيق فقه الإمام مسلم حتى في المتابعات.

وبهذا التحقيق يتبين أن القصة واهية، وسندها تالف مسلسل بالرافضة، وخبرها موضوع وضعه غلاة التشيع بما فيهم من كذابين ورواة المناكير.

#### رايعا: الاغترار يتساهل الحاكم،

لقد اغتر الشيعة برواية الحاكم لهذه القصة الواهية، فظنوا أن الحديث الذي جاءت به صحيح الإسناد، ولقد بينا من التحقيق وأقوال أئمة الجرح والتعديل أن الإسناد الذي جاءت به القصة تالف،

ولقد بين أئمة الصنعة تساهل الحاكم:

1- قال الإمام الحافظ السخاوي في «شرح التقريب» (ص٠٥): «والحاكم رحمه الله متساهل في التصحيح معروف عند أهل العلم بذلك، إما لكونه لم يهذبه، ولم تكمل قراءته عليه، أو لغير ذلك، بحيث أدرج فيه الموضوع، فضلاً عن مطلق الضعيف، والمشاهدة تدل عليه». اهـ.

٧- قلت: قول الإمام الحافظ السخاوي: «والمشاهدة تدل عليه» أي: عند التتبع لأحاديث المستدرك والحكم عليها ببيان أقوال أئمة الجرح والتعديل في رواتها، وتطبيق علم أصول الحديث عليها، يتبين ما قاله الإمام السخاوي بما يسمى بعلم الحديث التطبيقي.

ولقد بين ذلك التساهل في التصحيح الشيخ الألباني في «الأحاديث الضعيفة والموضوعة»، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

أ- ففي «الضعيفة» (٢١٤/١) ح(١٧٩) قال في «المستدرك»: «حديث صحيح»، ولقد بيّن الألباني من تحقيقه أنه حديث موضوع كذب مختلق مصنوع.

ب- في «الضعيفة» (٤٢١/٣) (ح١٢٦٤) قال في «المستدرك»: «حديث صحيح الإسناد»، وبين من تحقيقه أنه «ضعيف».

٣- وما قاله الحافظ السخاوي في أسباب تساهل الحاكم في أحاديث المستدرك هو ما قاله شيخه الحافظ ابن حجر؛ حيث نقل السيوطي في «التدريب» (١٠٦/١) عن الحافظ أنه قال: «وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فاعجلته المنية».

أ- قال محدث وادي النيل الشيخ أحمد شاكر في «شرح ألفية السيوطي» (ص١٢): «وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم، وتعقبه في حكمه على الأحاديث، فوافقه وخالفه، وله أيضًا أغلاط، وقد طبع الكتابان، والمتتبع لهما بإنصاف وروية يجد أن ما قاله ابن حجر صحيح، وأن الحاكم لم ينقَح كتابه قبل إخراجه للناس». اه.

٥- لذلك بين تساهل الحاكم السيوطي في «الفيته» فقال:

«وكم به تساهل حتى وَرَدْ

فیه مناکیر وموضوع یُرَدّ»

آ- نقل الإمام السيوطي في «التدريب» الإمام الذهبي قال: قلت: ولقد بينا هذه الأصول؛ لأننا في مقام الرد على فرقة مبتدعة ضالة تدعي أنها تحتج علينا من كتب السنة الأصلية عندنا، وقد غابت عن هؤلاء الرافضة أصول علم الحديث دراية عند أهل السنة.

#### خامسا ومتابعة واهية

ا- وحتى لا يتقول علينا متقول ويدعي أن هناك طريقًا آخر أخرجه الإمام الطبراني، نبين له أن الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني لا توجد به هذه القصة الواهية، ولم يوجد به إلا الحديث المرفوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «عليً مع القرآن، والقرآن معه لا يفترقان حتى يردا عليً الحوض».

وهو أيضًا حديث لا يصح يزيده هذا الطريق ضعفًا على ضعف.

٧- وإلى القارئ الكريم التخريج:

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (200/ه) (2773) قال: حدثنا عباد بن سعد الجعفي، قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي البهلول قال: حدثنا صالح بن أبي الأسود، عن هاشم بن البريد عن أبي سعيد التيمي عن ثابت مولى أبي ذر عن أم سلمة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «علي مع القرآن، والقرآن معه لا يفترقان حتى يردا علي الحوض». اه.

٣- التحقيق:

107

أ- قال الطبراني بعد أن أخرج هذا الحديث في «الأوسط»: «لا يروى هذا الحديث عن ثابت مولى أبي ذر إلا بهذا الإسناد، تفرد به صالح بن أبي الأسود». أهـ.

٥- وقال الطبراني بعد أن آخرج هذا الحديث
 في «المعجم الصغير» (١/٢٥٥٥): «لا يروى عن أم
 سلمة إلا بهذا الإسناد، تفرد به صالح بن أبي

الأسود وأبو سعيد التيمي يلقب عقيصًا كوفي «. قلت: ولقد بينا أنفا أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي سعيد التيمي عقيصا أنه ليس بثقة، ورُمي بالكذب، ومتروك وأنه شيعي سيئ المذهب ليس حديثه بشيء.

وكذلك هاشم بن البريد رافضي كان غاليًا في سوء مذهبه كما بينا أنفًا، أمًّا صالح بن أبي الأسود فقد قال الإمام الذهبي في «الميزان» (٣٧٧١/٢٨٨/٢): «صالح بن الأسود الكوفي واه».

وقال الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل» (١٦/٤) (٩١٥/٨): «صالح بن أبي الأسود الحناط كوفي أحاديثه ليست بمستقيمة، وليس هو بذلك المعرف».

قلت: وهذا الحديث الذي أخرجه الطبراني لم يزد الحديث الذي جاء بالقصة إلا وهنًا على وهن؛ حيث رواه صالح بن أبي الأسود الكوفي الواهي عن هاشم بن البريد عن أبي سعيد عقيصا الذي رُمى بالكذب.

#### سادشا وبدائل صحيحة

هناك قصص صحيحة تبين فضائل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي في أعلى درجات الصحة تُغني عن هذه القصص الواهية التي وضعتها الشَيعة وعلى سبيل المثال لا الحصر.

قصة «فتح خيبر» من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه والذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة، الباب التاسع والذي ترجمه الإمام البخاري بقوله: «باب مناقب على بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه» والحديث عند البخاري (ح٢٠١٣) وأخرجه وأطرافه (ح٢٤٢٢)، ح(٣٠٠٩)، ح(٢٤٠٦)، وأخرجه سطرًا، وأهل السنة أعرف الناس بفضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقصص ثابتة وأحاديث صحيحة كثيرة جعلوها أبوابًا في كتبهم.

ولكن كما قال الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣٨/١): «فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحيحة كثيرة غير أن الرافضة لم تقنع فوضعت له ما يضع ولا يرفع».

هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء القصد.

باب باب الفقه





الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعدُ:

والمسلام على من را تبي بعده. وبعد. فلا شك أن الصلاة أعظم شرائع الدين، وأجل العبادات بعد توحيد رب العالمين، وهي مستراح المؤمنين فيها يناجون ربهم، ويذكرونه ويسبحونه وله يسجدون، أكثر الله رب العالمين من الأمر بها في كتابه، وقرنها بتوحيده وإخلاص العبادة له، وحث نبينا صلى الله عليه وسلم على حسن أدائها وفقه أحكامها، وتحصيل الخشوع فيها، أحكامها، وتحصيل الخشوع فيها، وحذر من تركها أو التهاون فيها، فضلاً عن تضييعها، ولذا كان تركها من أكد علامات هجران الدين، والبعد عن الصراط المستقيم،

تعريف الصلاة:

الصَّلاةُ في اللَّغة: الدُّعاءُ، وشاهد ذلك قوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمٌّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌّ لَّمُهُمْ ﴾ [التوبة: 103]، أي: ادعُ لهم.

أمًا في الشَّرع: فهي عبادةٌ ذاتُ أقوال وأفعال، مفتتحة بالتَّكبير، مختتمة بالتَّسليم. [الشرح الممتع للعثيمين 2/5].

#### مشروعيتها:

الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع: وهي فرض عين على كل مكلف (بالغ عاقل).

أما الكتاب: فلقوله تعالى: «وَمَا أَمُرُواْ إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ عُلِيصِينَ لَهُ الْذِينَ حُنفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَوْءَ وَيُؤْوُا الزَّكُوةَ وَنَاكِ دِينُ الْقَيمَةِ» [البينة: 5] وقوله سبحانه: «إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى الْمُوْمِينِينَ كِتَبًا مَوْقُوتًا » [النساء: 103].

وأما السنة: فأحاديث متعددة، منها: حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «بُني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً» [متفق عليه]، وفي معناه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» [أخرجه مسلم وغيره].

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة. [الفِقْه الإسلامي وأدلته: وَهْبَة الزُّحَيْلِي 1/575].

مَكَانَةُ الصَّالَةِ ومنزلتها في الإسلام:

للصَّلاَةِ مَكَانَةٌ عَظِيمَةٌ فَي الْإِسْلاَم. فَهِيَ اكَدُ الْفُرُوضَ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنَ وَاقْضَلُهَا، وَآحَدُ أَزَّكَانَ الْإَسْلاَم الْفُرُوضَ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنَ وَاقْضَلُهَا، وَآحَدُ أَزَّكَانَ الْإَسْلاَمُ الْخُمْسَةِ. قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإُسْلاَمُ عَلَى خَمْس: شَهَادَة أَنْ لاَ إِلهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّه. وَإِقَام الصَّلاَةِ، وَإِيتَاء الزَّكَاةِ، وَالْحَجَّ، وَصَوْم رَمَضَانَ» [مَتفق عليه] [الموسوعة الفقهية الكويتية: رُمَضَانَ» [مَتفق عليه] [الموسوعة الفقهية الكويتية: 27/51].

وللصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى، والمقام يضيق عن بيان عظم منزلتها، ولكنها مجرد إشارات، فالصلاة عماد الدين الذي

التوليط الاه

شوال ۱۲۲۲ هـ

لا يقوم إلا به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) [ابن ماحه وصححه الألباني]، وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات، تولى إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج من غير واسطة. [فقه السنة سىد سابق 1/92.

وهي أول ما يُحاسب عليه العبد. فقد نقل عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله) [أخرجه الطبراني وصححه الألباني].

وهي أخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا، جعل يقول - وهو على فراش الموت-: (الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم) [الفقه الإسلامي وأدلته: وَهْبَة الزَّحَيْلِي 577[].

وهي آخر ما يُفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله، فعَنْ أبي أُمَّامَةُ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَنُنْقَضَّنُّ عُرَى الإسْلاَم عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةً تَشْبَثُ ٱلنَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخَرُهُنَّ الصَّلاَّةُ» [أخرجه أحمد وصححه الألباني].

وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة، أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر، والأمن والخوف، فقال تعالى: «حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُوَتِ وَٱلصَّكُوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَيْنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذَكُرُوا ٱللَّهَ كُمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ» [البقرة: ٢٣٨،

كَمَا أَنَّهَا الْعِبَادَةُ الْوَحِيدَةُ الَّتِي لاَ تَنْفَكُّ عَن الْمُكُلُّفِ، وَتَبْقَى مُلاَزِمَةَ لَهُ طُول حَيَاتِهِ لاَ تَسْقَطَ عَنْهُ بِحَالٍ.

وَقَدُّ وَرَدَ فَى فَضْلَهَا وَالْحَثِّ عَلَى إِقَامَتِهَا، وَالْمَافَظَةَ عَلَيْهَا، وَمُرَاعَاةً حُدُودِهَا: آيَاتُ

وَأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ. [الفقه الإسلامي وأدلَّته: وَهْبَة الزُّحَيْلِي ١/٧٧٥].

وقد شيدد النكير على مَن يفرط فيها، وهدّد الذين يضيعونها، فقال حل شائنه: « فَأَلْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوةَ وَأَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا» [مريم: ٥٩]، وقال سيحانه: «فَوَيْلُ لِلْمُصَلِينَ سابق ١/٩٢].

وَقَدْ نَسَبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَارِكَهَا إِلَى الْكُفْرِ، فَقَالِ: «إِنَّ مَثْنَ الرَّحُل وَبَيْنَ الشَّرْك وَ الْكُفْر تَرْكَ الصَّلاَة» [أخرجه مسلم وغيره]. [الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٧/١٥].

#### تاريخها ونوع فرضيتها:

أَصْل وَجُوبِ الصَّلاَةِ كَانَ فِي مَكَّةَ فِي أَوُّل الْإسْلاَم؛ لؤُجُود َ الأَيَاتِ الْمُكَيَّةِ النِّي نَزَلَتْ فِي بِدَايَةِ الرِّسَالَةِ تَحُثُّ عَلَيْهَا.

وَأَمَّا الصَّلُوَاتُ الْخُمْسُ بِالصُّورَةِ الْمُعْهُودَةِ، فَإِنَّهَا فَرضَتُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءَ وَالْمُعْرَاجِ عَلَى خَلاَف بين العلماء في تُحديد زُمنه. [الموسوعة الفقهية الكويتية: ٢٧/٢٥].

وتأمَّلُ كيف أخَّرَ اللَّهُ تعالى فريضتها إلى تلك الليلة؛ إشادةُ بها، وبياناً لأهمِّيتها لأنَّها:

أولاً: فرضت من الله عزّ وجل إلى رسوله بدون واسطة.

ثانياً: فرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم.

ثالثاً: فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشس.

رابعاً: فرضت خمسين صلاة، وهذا بدل على محبَّة الله لها، وعنايته بها سيحانه وتعالى، لكن خُفُفَت فجُعلت خمساً بالفعل وخمسين في الميزان، فمن صلاها خمسًا فكأنّما صلى خمسين صلاة. وليس المراد تضعيف الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها؛ لم يكن لها مزيّة على غيرها من العبادات؛ إذ في كلّ عبادة الحسنة بعشر أمثالها، لكن الظَّاهِرِ أنَّه يُكتِّبُ للإنسان ومن فوائدها:

تقوية النفس والإرادة، والاعتزاز بالله تعالى دون غيره، والسمو عن الدنيا ومظاهرها، والترفع عن مغرياتها وأهوائها، وعما يحلو في النفس مما لدى الآخرين؛ من جاه، ومال، وسلطان، قال الله تعالى: «وَٱسْتَعِيثُوا بِالْمَثِرِ وَالْمَلَوَةِ وَإِنَّهَا لَكِيرَةُ إِلّا عَلَى اَلْخَيْمِينَ» [البقرة: ٤٥].، وكان عليه السلام إذا حَزَبه أمر (أي نزل به هم أو غم) قال: «أرحنا بها يا بلال» [أبو داود وصححه الألباني].

وفي الصلاة: تدريب على حب النظام، والتزام التنظيم في الأعمال وشؤون الحياة، واحترام الوقت وتقديره لأدائها في أوقات منظمة،

كما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال الله سبحانه: «وَأَقِمِ الصَّكَاوَةُ إِنَّ الصَّكَاوَةُ إِنَّ الصَّكَاوَةُ مِن الْفَحْشَاءِ وَالمُنكرِ» العنكبوت: ٤٥].

وفي صلاة الجماعة: فوائد عميقة وكثيرة، من أهمها إعلان مظهر المساواة، وقوة الصف الواحد، ووحدة الكلمة، والتدرب على الطاعة في القضايا العامة، أو المشتركة؛ باتباع الإمام فيما يرضي الله تعالى، والاتجاه نحو هدف واحد، وغاية نبيلة سامية هي الفوز برضوان الله تعالى.

كما أن فيها تعارف المسلمين وتألفهم، وتعاونهم على البر والتقوى، وتغنية الاهتمام بأوضاع وأحوال المسلمين العامة، ومساندة الضعيف والسجين، والغائب عن أسرته وأولاده. ويعد المسجد والصلاة فيه مقرّا لقاعدة شعبية منظمة متعاونة متأزرة، تخرِّج القيادة، وتصحَح انحرافاتها وأخطاءها بالكلمة الناصحة والموعظة الحسنة، والقول الليِّن، والنقد البناء الهادف؛ لأن «المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» [متفق الميه]. [الفقه الإسلامي وأدلته: أ.د. وَهُبَة الزِحَيْلِي (٧٧٧٥).

هذا وللحديث بقية، والحمد لله رب

أَجِرُ خَمسين صلاة بالفعل، ويؤيِّده: أنَّ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو إمامُ أمَّته- قَبِل فريضة الخمسين وَرَضيَها، ثم خفَّفها اللَّهُ تعالَى فكتب للأمَّة أجرَ ما قَبِلَه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ورضيَه، وهو خمسون صلاة.

ويدل لذلك: ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «فراجَعته -يعني: الله تعالى- فقال: هي خمس وهي خمسون»، وفي رواية مسلم أن الله قال: «يا محمد، إنَّهنَّ خمس صلوات كلَّ يوم وليلة، لكُلِّ صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة»، وفي رواية النسائي: «فخمس بخمسين، فقمْ بها أنت وأمتُك»، وهذا فضلٌ عظيم من الله عز وجل بالنسبة لهذه الأمَّة، ولا نجدُ عبادةً فُرضت يوميًا في جميع العُمر إلا الصَّلاة، فالزَّكاة حَوليَّة، والصَيام حَوليَّة، والصَيام حَوليَّة، والصَيام حَوليَّة، والصَيام عَلى زاد المستقنع، لابن العثيمين ٢/٢].

#### حكمة تشريع الصلاة:

الصلاة أعظم فروض الإسلام بعد الشهادتين، وقد شُرعت شكرًا لنعم الله تعالى الكثيرة، ولها فوائد دينية وتربوية على الصعيدين الفردي والاجتماعي.

فمن فوائدها: عقد الصلة بين العبد وربه، بما فيها من لذة المناجاة للخالق، وإظهار العبودية لله، وتفويض الأمر له، والتماس الأمن والسكينة والنجاة في رحابه، وهي طريق الفوز والفلاح، وتكفير السيئات والخطايا، قال تعالى: «قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَشِعُونَ » وَقُدُ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَشِعُونَ » هَدُوعًا أَنْ إِذَا مَسَّهُ ٱلثَّرُ جَرُوعًا أَنْ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَبُرُ مَنُوعًا هَا إِذَا مَسَّهُ ٱلْخَبُرُ مَنُوعًا هَا إِذَا مَسَّهُ ٱلْخَبُرُ مَنُوعًا الله المعارج: ١٩-٢٢].

وقال صلى الله عليه وسلم: «أرأيتم لو أن نَهَراً بباب أحدكم، يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يَبْقى من دَرنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مَثَل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا» [أخرجه مسلم وغيره].



الحمد لله حمدًا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يُحمَد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدُ:

فإن الناظر إلى أحوال الناس الآن يجد بعدًا كبيرًا عن الله عز وجل، وإعراضًا عن كتابه الكريم، وعن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، واتبع كثير من الناس أهواءهم بغير علم، فضلوا عن الصراط المستقيم، مما أدى إلى انتشار الفساد في كثير من مناحي الحياة - إن لم يكن كلها - لاسيما في الناحية التشريعية، والتي ظهرت فيها كثير من التشريعات التي تتعارض بالكلية مع شرع الله عز وجل، والنابعة عن الهوى الذي حدِّر الله منه في عدة مواضع من كتابه، منها قوله تعالى: «أَفَرَءَتَ مَنِ أَغَذَ وَجل، والنابعة عن الهوى الذي حدِّر الله منه في عدة مواضع من كتابه، منها قوله تعالى: «أَفَرَءَتَ مَنِ أَغَدَدُ الله عَنْ وَمَلْ عَلَى مَا مَعِهِ وَمَعَلَ عَلَى بَعَرِهِ عَشَوةً فَنَن يَهِديهِ مِنْ بَعْدِ اللهُ أَلْلُا تَذَكُرُونَ » [الجاثية: ٢٣]، وما كانت هذه التشريعات السيئة لتنتشر وتلقى رواجًا وقبولاً بين العامة والخاصة إلا لأسبابٍ عدة، من أبرزها:

 ا ظهور بعض الدعاوى في الآونة الأخيرة، والتي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة، بزعم أنه لا دين في السياسة، ولا سياسة في الدين، مع ترديد المقولة الزائفة: «دع ما لقيصر لقيصٍر، وما لله لله».

٧- اعتبار حق التشريع حقّا للمجتمع يقوم به الأفراد الممثلون للشعب، سواء وافق الشريعة الإسلامية أم خالفها، فوقعوا في مثل ما وقعت فيه بنو إسرائيل، كما في قوله تعالى: « أَخَّـُدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَـنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ » [التوبة: ٣١]، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه، وإذا حرّموا عليهم شيئًا حرموه». [رواه الترمذي وحسنه الإلباني].

٣- فساد الذمم وانتشار الفساد في بعض القائمين على السلطة التشريعية، مع ما يترتب عليه من انحراف في التشريع، وعدم موائمة كثير من التشريعات لواقع الناس، وعدم صلاحيتها للتطبيق إلا فترات محدودة.

٤- محاولة تقليد الغرب، وإتباعه في كل ما هو جديد وحديث، لاسيما في الناحية التشريعية، والتي اقتبسنا فيها العديد من التشريعات التي لا تتلاءم مع بيئتنا الإسلامية؛ لاختلاف العادات والتقاليد الغربية مع العادات والتقاليد السائدة في

الأمة الإسلامية، وهو ما حذَر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا شبرًا، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جُحر ضب تبعتموهم». قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: «فَمَن؟» [آخرجه البخارى ٧٣٧٠].

ألقاء العديد من الشبهات على عامة الناس؛
 لتنفيرهم من الشريعة الإسلامية، مثل:

أ – عدم صلاحية الشريعة للتطبيق في العصر الحالي، وهذه الشبهة يلزم منها أمرِان:

الأول: أن الله وضع تشريعًا للناس، وهو يعلم أنه لا يصلح لهذا الزمان، فيكون هذا من سوء التدبير، ويرد عليه بقوله تعالى: «أَلاَ يَعْلُمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوً اللّهَ عُلْمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوً اللّمَانِيُهُ اللّمَانِيُّةِ [الملك:18].

الثاني: أنه عز وجل وضع تشريعًا للناس وهو لا يعلم أنه لا يصلح لهذا الزمان، فيكون هذا قول أثيم!! ويرد عليه بقوله تعالى: «وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» [البقرة:٢٨٢].

ب- إن تطبيق الحدود تخلّف وجمود!! وهذا مردود عليه بالأتى:

هل التخلف بمعنى كل ما جاء من الخلف من الوراء (الماضي)، فيكون بعكس الأمام والتقدم؟ ويكون المتخلف هو الإنسان الرجعي الذي يحل



مشاكله وأمور حياته نتيجة لحلول قديمة، ولا يقتنع بالحلول الحضارية التقدمية، أم أن التخلف بمعنى الفشل في الاستفادة الكاملة من الحياة؛ نظرًا لقلة المعرفة؟

فإن كان الأول هو المقصود، فمردود عليه بأن هذا يسري على سائر التشريعات الأرضية التي لا تواكب الزمن الذي يعيش فيه الإنسان، أما إذا كان التشريع ربانيًا، مواكبًا للزمن الذي يعيش فيه الإنسان، صالحًا لكل زمان ومكان، فالأخذ به هو الإنسان، صالحًا لكل زمان ومكان، فالأخذ به هو «وَمَا كَان لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة إِذَا فَضَى الله وَرَسُولُهُ وَمَّرُ أَمْلُ أَن بَكُون مَل مُلْكُم مُن مِن الله تعالى: هَلُم مُن مَن مَن مَن يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ فَقَد صَلَّ صَلَالًا فَيتعين أن يكون عدم تطبيق شرع الله تخلفًا؛ وذلك لفشل الناس في الاستفادة الكاملة من الحياة لقلة معرفتهم بشرع الله.

 ج- إن تطبيق الحدود قسوة وغلظة يجب الا تطبق، وهذا مردود عليه بالآتى:

أولاً: أن الشريعة الإسلامية راعت أقصى درجات الرافة والرحمة في تعاملها مع المستحقين للعقاب، ولو ترك الأمر للناس لأفرطوا أو فرطوا، أما الإفراط، فإن الإنسان إذا رأى رجلاً يسرق سيارته، أو رأى سيارته المسروقة يقودها السارق فإنه سينهال عليه ضربًا حتى الموت، وإذا رأى ابنته حاملاً من الزنى وهي بكر فسيقتلها في الحال، مع بل إن صفحات الجرائد تنضح بأفظع الجدائم، وأقسى درجات التشفي والانتقام، فقد يقوم شخص بقطع أيدي وأرجل شخص انتقامًا منه على ما فعله معه، فأين هذا مما شرعه الله عز وجل لعباده من العقوبات والزواجر، والتي تدخل تحت قوله تعالى: «إِنَّ النَّهُ بالنَّاسِ أَنُ وفَّ رَحِيمٌ » [البقرة: 182].

أما التفريط فهو بخالف مبدأ العقاب ولا

إعداد/ المستشار احمد السيد

يحقق الردع المرجو منه، ولذلك قال تعالى: "وَلَا تَأَخُذُكُرُ مِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِلَيْهَ مُرَفِّرُونَ بِاللّهِ وَٱلْبَوْرِ ٱلْآخِرِ وَلِيشَهَدُ عَذَابَهُمَا طَالِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ " [النور:٢]، فالمنهي عنه ترك إقامة الحدود بدعوى الرافة والرحمة بالعصاة، وليست الرافة والرحمة منفية في الحدود، فالحدود كلها رافة ورحمة، فمثلاً حد الحرابة: أمر الله بقطع أيدي المحاربين وأرجلهم من خلاف، أي اليمنى مع اليسرى أو العكس، وذلك قمة الرافة والرحمة؛ وذلك لأنه لو قطعت اليمنى مع اليسرى ما السنطاع الشخص أن يحيا حياة طبيعية، ولأمضى المقبة حياته عاجرًا عن الحركة والكسب.

د- إن تطبيق الشريعة الإسلامية سيتعارض مع غير المسلمين!!

هـ - كيف نطبّق الحدود وبفهم من؟!

فهم يقولون: نحن نقر بأن الحدود من الأصول، ولكنها مختلف فيها بين الفقهاء، فبأي فهم ستطبق؟ ونحن نقول لهم: نطبقها بفهم الصحابة، كما فهموها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نطرحها جانبًا بدعوى أن التطبيق مختلف فيه، وإلا لرددنا جل الشريعة لذات العلة، فلا يكاد يخلو نص مجمل من الخلاف عند تفصيله، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وهي من أركان الإسلام الخمس، لا يخلو واحد منها من الخلاف في الأركان والواجبات والسنن والمبطلات، فهل سيقول هؤلاء نطرحها جانبًا ولا نعمل بها؟!

فإن قالوا ذلك، هدموا بنيان الشريعة، وقوضوا دعائمها، وإن قالوا يعكسه، قلنا لهم: «أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَغْضِ قَمَا جَزَّاءً مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمُ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَبُواةِ الدُّنْيَا ۚ وَيُوْمَ الْقِينَمَةِ تُرَدُّونَ إِلَيْ أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنِفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ » [البقرة: ٨٥]، وإن قالوا: نحن نفرق بين هذه الأركان وغيرها، باعتبار أن الحدود سيترتب عليها ضرر يمن أقيمت عليه، قلنا لهم: إن العلة واحدة، فإقامة المناني الأربعة علتها إقامة العبودية لله، وحفظ الدين والنفس، والعقل والنسل، والمال، وكذلك الحدود: «إِنْ ٱلْخُكُمُ إِلَّا بِشَوْأَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ » [يوسف: ٤٠]. فامتثال حكم الله عيادة، لا يجب أن يحيد عنها المسلم قيد أنملة.

والواجب علينا إزاء الجميع الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم سلف الأمة المعتدرين: « وَمَا اَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُّمُهُۥ إِلَى اللَّهِ » [الشيورى:١٠]، « وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمُّرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيِّهُ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمَّرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ » [النسناء: ٨٣].

و- إن إقامة الحدود مرتبط بعلة تزول بزوالها، فقد سمعنا من أحد المتفيهة في يقول: إن إقامة الحدود في صدر الإسلام كانت لعلة هي عدم وجود سجون، ولأن الأعراب لا تقبل بسجن أحد أفرادها، وإلا عُيُرت بهذا، فنشأت فكرة تطبيق الحدود!! وقد زالت هذه العلة الآن دوحود السحون، فلا بد من طرح الحدود حانثًا وعدم العمل بها!!

وللرد على هذا الكلام نقول: من قال بهذا من العلماء المعتبرين قديمًا وحديثًا؟! ثم التاريخ يكذب هذا الدّعي، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب في الناس، فقال: إن الله بعث محمدًا بالحق وانزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، وهي: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة؛ نكالا من الله، والله عزيز حكيم». قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبِّل أو الاعتراف. [رواه البخاري].

وعمر بن الخطاب رضى الله عنه أول من أنشا السجون عندما كثر الناس في عهده، وكثرت الجرائم

والمخالفات، واشتد بعض الناس على بعض في المعاملة، وحدثت حاجة الناس إلى سحن دائم، التاع عمر دارًا بمكة ليحبس فيها، وقد اشتراها له عامله على مكة صفوان بن أمية، وكان موقعها خلف دار الندوة، وكانت الدار أول مكان يُخصص للسحن في التاريخ الإسلامي. [يراجع فتح الباري لابن حجر، والطرق الحكمية لابن القيم].

فلو كانت هذه العلة صحيحة لترك عمر إقامة الحدود؛ لزوال علتها، واكتفى بالحبس!! وهو ما لم يفعله رضي الله عنه، ولا من حاء من يعده من الخلفاء، مما يدين أن هذا الإدعاء قول على الله وعلى رسوله بغير علم، وهو من أكبر الكنائر، قال الله تعالى: « قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَآلَا ثُمَّ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَوْ يُنْزَلْ بِهِ، سُلَطَكُنَا وَأَن نَقُولُواْ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣]، وقال تعالى: « وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنَدًا حَلَالٌ وَهَنَذًا حَرَامٌ لِنَفْتُرُوا عَلَى اللَّهِ ٱلْكَاذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللَّهُ مَتَنَّعُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ " [النحل:١١٦].

ز- إن تطبيق الحدود سينفر المسلمين وغيرهم من الشريعة الإسلامية!!

وهذا مردود عليه بأن العاقل لا بد أن ينظر إلى المال لا إلى الحال، فقد يرى المرءُ عزيزًا عليه يتالم من المرض، ويقرر الأطباء بتر أحد أعضائه؛ للحفاظ على حياته، فلو نظر المرء إلى حاله لعظم عليه ذلك، ولكن لو نظر إلى مآله وأنه سيحيا بعد ذلك بغير ألم ولن يموت، لهان عليه قطع العضو مع بقاء الجسد، وهكذا الحال فإن إقامة الحدود استئصال لأمراض سرطانية تستشرى في جسد الأمة، فلو تركناها لأنهكته، ولو بترناها لأحبته، والعاقل بقول بإقامتها.

فإذا ما رأى المسلمون وغيرهم استتباب الأمن، وشعروا بالأمان والرخاء من جراء تطبيق شرع الله لما فرطوا فيه، ولحثُوا غيرهم على تطبيقه، فقد أخبرني أحد الأخوة ويعمل بالدعوة في هولندا، كيف كافأته الحكومة الهولندية على ما قام يه من جهود في مقاطعته؛ حيث كانت تنتشر الجرائم بشتى أنواعها قبل مجيئه، ثم اختفت تدريجيًا بعد الدعوة إلى الله، والتزام المسلمين الهولنديين بتعاليم الشريعة، وكذا دخول العديد من الهولنديين إلى الإسلام وبُعدهم عن الجريمة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



صلة الرحم: خُلّة من أجمل الخلال، وخصلة من أفضل الخصال، بها يزول التباغض والتحاسد، ويكثر التراحم والتواد، وبمراعاتها تُستمال القلوب، وتُغفر الذنوب، وتكون السعة في الرزق، والبركة في العمر، وحُسن الذكرى في العقب.

والقرابة من عوامل القوة للإنسان في حياته، يُعرف أثرها واضحًا في المواقف الحرجة للأزمات الشديدة.

وفي القرآن الكريم آيات تتحدث عن دعم القرابة لصاحبها، ففي الحديث عن نبي الله لوط عليه السلام قال الله تعالى: «قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّ أَوْ ءَاوِيَ إِلَى السلام قال الله تعالى: «قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّ أَوْ ءَاوِيَ إِلَى نَبِيهِ شَعِيبًا إِذْ قال له قومه: «وَإِنَّا لَنَرْكَ فِينَا ضَعِيفًا نبيه شعيبًا إِذْ قال له قومه: «وَإِنَّا لَنَرْكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكُ لَرَجَنْكُ وَمَا أَنْ عَلَيْنَا بِعَزِيْ [هود ١٠]، فأثر القرابة لا ينكره عاقل، والعرب في جاهليتهم كانوا يقدسون هذه الرابطة تقديسًا قل أن يكون له نظير في المجتمعات الأخرى.

وكانت الحاجة عندهم تشتد إلى الأقارب إذا عُدم الولد أو الوالد، فهم يحلون محلها في العطف والرعاية والنصرة، فيُنزَل العم منزلة الوالد، ويُنزَل الأخ على أخيه وأخته منزلة الوالد أيضًا، فهو الرافد بعد الوالد.

ولأهمية صلة الأرحام أمرنا بتعلم الأنساب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر». [أخرجه الترمذي وصححه الألباني]

وقد أوصى الإسلام مع صلة الأرحام بالإخلاص لله تعالى.

- أنت تصل أرحامك وتحسن إليهم لماذا؟
- إن كان الجواب لأسباب ودواع غير الإخلاص للَّه، فإن عملك هذا ليس لله، لم تكن من المخلصين، والذي ليس عنده إخلاص يريد أن يعيش على نظام «هات وخذ»، ولذا نرى كثيرًا من الناس لا يتكلم الواحد مع أخيه، بل ويحذر أولاده من الكلام مع عمهم ومع أولاد عمهم ويهددهم، لماذا؟ لأننا لم نخلص العمل لله، لذلك كانت القطيعة.

أما المؤمن المخلص فيصل أرحامه لله تعالى، فلا يجعل النية: من زارني زرته، ومن وصلني وصلته، لا ثم لا، هذا عمل ليس لله.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه



إعداد، سعيد عامر أمين عام لجنة الفتوى بالأزهر



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام

على من لا نبي بعده، وبعدُ:

فقد سبق الحديث في المقال

السابق عن مفهوم الأرحام، ومكانة

صلة الأرحام في الإسلام، وفي هذا

المقال نكمل الحديث عن هذا الموضوع،

فنقول وبالله تعالى التوفيق:

وصلها» [أخرجه البخاري وغيره].

فليس المراد بالصلة أن تصلهم إن وصلوك؛ لأن هذا مكافاة، بل أن تصلهم وإن قطعوك.

فالمكافأة نوع من الصلة، ولكنها ليست الصلة الكاملة، فالناس بالنسبة لصلة الرحم، وعدمها ثلاثة أقسام:

واصل: وهو الذي يتفضل، ولا يُتفضل عليه.
 مكافئ: وهو الذي لا يزيد في الإعطاء على ما
 بأخذ.

قاطع: وهو الذي يُتفضل عليه، ولا يَتفضل.
 وفي هذا بيان لفضل الواصل لرحمه القاطعة،

وأنه العاقل الحريص على الخبر.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إليَّ، وأحلم عنهم، ويجهلون عليَّ. فقال: «لئن كنت كما قلت فكانما تسفهمُ المُل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك» [أخرجه مسلم].

وكأن الرجل يسأل ماذا أفعل معهم؟ أأستمر على ما أنا عليه؟ أم أعاملهم يمثل ما يعاملونني؟!

إن الله تعالى أمر بالصلة، والشيطان يأمر بالقطيعة، فماذا أنت فاعل؛ أطع الله، واعص الشيطان؛ لأنك تصلهم لله، طاعة لله.

وإذا كانت الصلة بهذه الأهمية، فلا عجب إذا أوصى الإسلام بصلة الأرحام، وبين فضلها، قال الله تعلى: «وَأَعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ، شَيْعًا وَبِالْوَلِاتِنِ إِحْسَنا وَبِين مُ الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ، شَيْعًا وَبِالْوَلِاتِنِ إِحْسَنا وَبِين مُ الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ، شَيْعًا وَبِالْوَلِاتِنِ إِحْسَنا وَبَيْ اللهَ رَبِي اللهَ رَبِي اللهَ رَبِي اللهَ رَبِي اللهَ رَبِي وَالْمَا وَمَا اللهَ مِن اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

والمتامل في هذه الآية يدرك أن الحق سبحانه قد عظم شأن هذه الرابطة الروحية التي تربط الناس جمعًا أفرادًا وجماعات برباط الإخاء والمحبة.

وكذلك من عناصر الترابط الإنساني: الإحسان إلى ذوي القربي، والمراد بهم من تربطهم بك قرابة رحم من جهتي الأب والأم، فيشمل الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وفروع كل منهم، فهي عامة شاملة، لم تترك قريبًا ذا رحم إلا وجعلت له في البر والإحسان حقًا واجبًا أو مندوبًا الله.

قال سبحانه: «وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا نُشْرِكُواْ بِهِ ، شَيْعُاً وَبِالْوَالِدُيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي اللّهُ رَبِّي » [النسباء:٣٦]، وقال عز وجل: « وَءَاتِ ذَا الْفُرْقِ حَقَّهُ » [الإسراء:٢٦].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا

رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: «أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أدناك أدناك» [أخرجه مسلم]. فجعل الله سبحانه حق ذي القربي يلي حق الوالدين. ولذلك عدد العلماء كثيرًا من أفضال صلة الرحم وفوائدها، وهي كثيرة وجمّة، وهذه الفضائل تنتظم خيري الدنيا والآخرة:

١- صلة الرحم شعار الإيمان بالله واليوم الآخر:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» [متفق عليه].

٧- صلة الأرحام من أعظم أسباب دخول الجنة: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تعبدُ الله ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصل الرحم» [أخرجه البخاري].

فالإحسان إلى الأقارب بالإنفاق أو السلام، أو الزيارة، أو العون على حاجة حلال، أو دفع ضرر... إلخ من العبادة التي يتقرب بها العبد إلى الله، وسبب في دخول جنة الله؛ لأن الصلة من الأمور التي أمر الله بها.

٣- صلة الرحم من أبواب رفع الدرجات:

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بخصال من الخير: أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. [أخرجه الطبراني وابن حبان في صحيحه وصححه الألناني].

٤- رحمة الله عز وجل للواصل:

ٱللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴿ اللَّهِ الْفَلْ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَا لُهَا » [محمد: ٢٢ - ٢٤]» [متفق عليه].

فالله عز وجل خلق الخلق حتى إذا أتم خلقهم، قامت الرحم فقالت: (هذا مقام العائذ) قيام المستجير، تطلب من ربها حمايتها من القطيعة. «بك من القطيعة»: القطيعة: هي عدم الإحسان، وقيل: هي الإساءة، «أما ترضين أن أصل من وصلك»: أن أتعطف على من أحسن إليك وأرحمه. والوصل من الله كنابة عن عظيم إحسانه لعيده.

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرحم شجّنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلتُهُ، ومن قطعك قطعتُه» [أخرجه المخاري].

«الرحم شجنة» أصل الشجنة: عروق الشجر المشتبكة، والمراد بها هذا: قرابة مشتبكة كالعروق المتداخلة، والأغصان المتشابكة.

والمعنى: أن الرحم أثر من آثار رحمة الله مشتبكة بها، فالقاطع لها، قاطع لنفسه من رحمة الله تعالى، وحارم لها منها، ومنقطع عنها.

قال القرطبي: الرحم التي توصل: عامة، وخاصة. فالعامة: رحم الدين، وتجب مواصلتها بالتواد، والتناصح، والعدل، والإنصاف، والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة: كإجابة الدعوة وإقراء السلام... إلخ.

والرحم الخاصة: فتزيد النفقة على القريب، وتفقد أحوالهم، والتغافل عن زلاتهم، والعطف عليهم، والرفق بهم، والرعاية لأحوالهم... إلخ.

٥- صلة الرحم سبب لزيادة العمر ويسط الرزق:

عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحب أن يُبسَط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه» [متفق

وفي رواية للطبراني عن على بن أبي طالب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سره أن يُمَد له في عمره، ويُوسع له في رزقه، ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه».

رابعًا: عقوبة قاطع الرحم:

قطع الرحم من الأمور التي تفشت في مجتمعات المسلمين، خصوصًا في هذه الأعصار المتأخرة التي طغت فيها المادة، وقل فيها التواصى والتزاور، فكثير من الناس مضيّعون لهذا الحق، مفرّطون فيه، ولقطيعة الرحم مظاهر عديدة منها:

واللعنة: هي الطرد من رحمة الله تعالى، « فَهَلِّ عَسَيْتُ مِ إِن تُوَلِّينَمُ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ اللهِ أُولَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ » [محمد: ٢٢، ٣٣]، وقال سيحانه: «وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ، وَيَقَطَّعُونَ مَا ٓ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضُ أَوْلَتِكَ لَمُمُ ٱللَّفَنَةُ وَلَمُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ» [الرعد:٢٥].

٧- قاطع الرحم لا يدخل الجنة:

عن حُسر بن مطعم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسُلم: «لا يدخل الجنة قاطع رحم» [متفق عليه].

وقال الله عز وحلِّ: « ألَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ سِتَنقبه، وَتَقْطَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضُ أُولَتِيكَ هُمُ الْخَلِيرُونَ » [العقرة: ٧٧].

٣- قاطع الرحم تُعجُّل له العقوية في الدنيا قبل

في الحديث المتفق عليه: «ما من ذنب أجدر أن يُعجِّل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما ادخره له في الآخرة؛ من قطيعة الرحم».

خامسًا: تذكرة الأحباب بما يلى:

١- حعل الله صلة الرحم في الأهمية تالية لأهمية توحيد الله.

٢- قدم الله صلة الرحم على كل المصارف عند الأمر بالصدقة على الناس، فقال تعالى: « وَإِذَا حَضَرُ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْنَى وَٱلْيَنَكِينِ وَٱلْمَسَاكِينُ فَارْزُفُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا هَكُمْ قَوْلًا مَعَرُوفًا» [النساء:٨]، وقال سيحانه: «وَءَاقَ ٱلْمَالَ عَلَىٰ خُبِهِ ، ذَوِى ٱلْقُرْدِينِ وَٱلْمِتَكَمَٰىٰ » [العقرة: ١٧٧]، « يَشْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرِ فَلِلُوَ لِدَيْنِ وَأَلْأُقْرَبِينَ » [البقرة:٢١٥].

٣- جعل الله صلة الأرحام من أصول الإسلام: «إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُّلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْدِكِ » [النحل: ٩٠].

٤- جعل الله إنفاق المال في صلة الرحم قُرْبَتين لا قرْنة واحدة: صدقة وصلة.

٥- جعل الله صلة الرحم من صفات الصفوة الممتازة من العداد: «إِنَّا يَنَذَّكُرُ أُولُواْ ٱلأَلْبَبِ (اللهُ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ» [الرعد: ١٩: ٢٠].

٦- حعل الله رضاه للذي يصل رحمه.

٧- زيادة المروءة وزيادة الأجر بعد الموت؛ لأنهم يدعون له يعد موته كلما ذكروا إحسانه.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

أخي المسلم؛ هذه مسائل متفرقة تتعلق بقصة أصحاب الكهف، أخرنا إيرادها إلى الآن؛ حتى لا تُزاحم علينا التسلسل الطبيعي للقصة؛ لأنها قد تحتاج لشيء من التفصيل، وهناك فوائد ذكرناها في موقعها المناسب من السياق، وأخرى نوردها لك اليوم، فنقول وبالله تعالى التوفيق:

أولاً: مسائل متضرفة تتعلق بالزمان والمكان:

اختلف الناس قديمًا وحديثا في مكان أهل الكهف وزمانهم، وكان للاختلاف في المكان النصيب الأوفر؛ حتى تكلم المؤرخون عن كهوف في ثلاث وثلاثين دولة حول العالم منها: الأردن، وتركيا وفلسطين، وإسبانيا، واليونان، وإيطاليا وسوريا، وغير ذلك.

ومن أشهر هذه المواضع الذي ترددت كثيرًا في كلام المفسرين ما ذكروه عن قرية تسمى «أفسوس» وهي من تركيا الآن، وبلدة تسمى «أبسيس»، وهي من تغور طرسوس بين حلب وأنطاكية، وقيل ببلدة تسمى «بتراء» بين خليج العقبة وفلسطين، واكتشف أحد علماء الآثار في الأردن، ويدعى محمد تيسير في عام 1963م كهفًا في قرية الرجيب، وقالوا: إن هذه القرية كان اسمها السابق «الرقيم»، والله أعلم.

وقد سكت القرآن الكريم عن تحديد المكان والزمان أيضًا؛ لأن القرآن يصل بنا مباشرة إلى العبرة المستفادة، ويضعها نُصب أعيننا؛ حتى تكون هي غايتنا، أما الاختلاف في عددهم فقد حسمه القرآن، والله أعلم.

وأما الزمان فقيل في زمان الإمبراطور الروماني «دقيانوس»، وقيل: «تيودوسيوس» 408/450م.

ثانياً: فوائد مجموعة:

1- الإيمان الحق يدفع المؤمنين إلى التضحية: فأصحاب الكهف لما تمكن الإيمان من قلوبهم، وذاقوا حلاوته؛ جعلهم يؤثرون حياة الكهف على حياة القصور على ترجيح من قال: إنهم كانوا من أبناء علية القوم في الدولة الرومانية، ثم عرفوا التوحيد من النصرانية الحقة، وهكذا المؤمنون في كل زمان ومكان، فالسَّحَرة حين خالط بشاشة



الإيمان قلوبهم لم ينل منهم تهديد فرعون بصلبهم في جذوع النخل، وتقطيع ايديهم وأرجلهم من خلاف، وقالوا له في عزة وإباء: «قالُوا لَن تُؤْثِرُك عَلَى مَا المَا مَا اللهِ عَلَى عَرْةً وإباء: «قالُوا لَن تُؤْثِرُك عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

وأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحمّلوا ما تحملوا في سبيل دينهم في مكة، ثم هاجروا، وتركوا ديارهم وأموالهم، بل وأبناءهم في سبيل الله، والنماذج العليا للإيمان وأثره أكثر من أن تحصر.

٧- الله هو الذي يثبت القلوب:

قال الله تعالى: « وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ » [الكهف: 18]؛ فالربط هو الشد والتثبيت، والذي فعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك يفزع المؤمنون دائمًا إلى الله ليثبت قلوبهم على إلايمان: « رَبَّنَا لا يُرْعَ قُلُوبَنَا بِعَدْ إِذْ مَدَيْتَنَا وَهَبُ لِنَا مِن لَدُنكَ رَحَمةً إِنَّكُ أَتَ الْوَهَابُ » تُرُغَ قُلُوبَنَا بِعَدْ إِذْ مَدَيْتَنَا وَهَبُ لِنَا مِن لَدُنكَ رَحَمةً إِنَّكُ أَتَ الْوَهَابُ » [ال عمران: ٨]، وكثيرًا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُردد في دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي وسلم يُردد في دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». [ابن ماجه ١٩٩٩ وصححه الألباني].

٣- الفرار إلى الله واللجوء إليه:

المؤمنون في كل زمان ومكان يفرُّون إلى الله، ويدعونه رغبًا ورهبًا؛ لأنهم يعلمون أنه سبحانه هو الذي يسمع ويرى، ويجيب دعاء المضطر إذا دعاه، وهو الذي ينصر أولياءه، وهذا ما فعله الفتية حين أووا إلى الكهف: «فَقَالُواْ رَبْناً عَانِناً مِن لَّدُنكَ رَحْمةً وَهَيَّةً لَنَا مِنْ أَمْرِنا رَشَكًا» [الكهف: ١٠]، فاستجاب الله لهم وأواهم ونصرهم وجعلهم للناس آية.

٤- أهل الضلال لا يملكون حجة مقنعة:

لا يملك أهل الضلال على باطلهم دليلا واضحًا، ولا حجة مقنعة لأصحاب العقول السليمة، ولذلك تحداهم الله تعالى على مر العصور، فقال: "لَوْلَا يَأْنُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بَيْنِ» [الكهف:١٥]، هكذا تعجب الفتية من قومهم الذين اتخذوا من دون الله الهة دون أن يأتوا على افترائهم بدليل، وأنَّى لهم؟! فهم لا يملكون إلا البطش والقوة لفرض معتقدهم: "إنَّهُمُ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُم أَو يُعِيدُوكُم فِي مِلْيِهِم وَلَيْ مِلْيَهِم وَلَى نَقْلِهُمُوا عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُم أَو يُعِيدُوكُم فِي مِلْيَهِم وَلَى نَقْلِهُمُوا إِذَا البطش والقوة لفرض معتقدهم: وإن يُقْلِهُمُوا عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُم أَو يُعِيدُوكُم فِي مِلْيَهِم وَلَى نَقْلِهُمُوا إِذَا أَبَكا » [الكهف: ٢٠].

٥- الحث على العلم، وطلب الدليل على القول
 والفعل، فهو مسلك من هداه الله.

١٧دب فيمن اشتبه عليه أمرٌ من العلم أن يرده إلى عالمه، ويقف عند حدٌ ما يعلم، ولا يتعداه.

 حين أرسلوا صاحبهم ليجلب لهم طعامًا فيه دليل على صحة الوكالة في البيع والشراء والشراكة

في الطعام.

^- وجوب التحرز والاستخفاء والبعد عن مواطن الفتن قدر الإمكان.

١٠ - قضية الخلطة والاعتزال:

وهذه من أهم القضايا التي قد تُستنبط من قصة أهل الكهف، وقد يسارع البعض، ويجيز العزلة دون مبرر، ومن هنا يحسن بنا أن ننقل تلخيصًا لأقوال أهل العلم في المسئلة، ونذكر ما رجَّحوه، والله المستعان، ولكن قبل ذكر أقوال أهل العلم أحب أن أشير إلى أن أصحاب الكهف لم يكن أمامهم سبيل غير ذلك، وقد أشاروا إليه في قولهم: "إنَّهُ إن يَظْهَرُوا عَلَيْهُمْ وَلَن تُغْلِحُوا إِذَا عَيْدُ أَوْ يَعِيدُوكَمُ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُغْلِحُوا إِذَا الكهف؛ [الكهف: ٢٠]، فهم كانوا بين أمرين لا ثالث أبدًا » [الكهف: ٢٠]، فهم كانوا بين أمرين لا ثالث لهما؛ إما الرجم أو الكفر، فاختاروا الاعتزال، فمن أن يفعل ما فعلوا، أمّا إن استطاع أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر في حدود استطاعته، فلا يجوز في حقه الاعتزال، والله أعلم.

هذا ملخص ما وصل إليه أهل العلم وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم». [صحيح الجامع: برقم ١٦٥١].

ويمكننا تلخيص أقوال أهل العلم فيما يلى:

 الخلطة أفضل من العزلة لمن وفقه الله للقيام بحقها المتمثل فيما يلي:

أن يأمن على نفسه من الوقوع في الفتن.
 ب- أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله، والأمر
 بالمعروف والنهي عن المنكر.

٢- العزلة نوعان:

أ- عزلة بدنية، وهذه التي فعلها أهل الكهف.

ب- عزلة شعورية وسلوكية، وهذه يفعلها كل إنسان حتى لو كان وسط الخلق يعتزل سلوكهم وأقوالهم، ويجعل علاقته بالناس على قدر الضرورة، ولابن القيم كلام جميل في هذا يُرجَع إليه في كتاب «الداء والدواء»؛ فهو جميل مفيد.

والله المستعان.

## المجاعة في القرن الإفريقي

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: لقد أصابنا وكل حر في العالم صدمة كبيرة أمام ما حدث من مأساة في القرن الإفريقي.

فإن صدمة المجاعة التي أصابت أهلنا في الصومال تجعل كل مهتم لا يبحث عن أخبار المجاعة فقط، بل يبحث أيضًا عن أسبابها.

فكم رأينا من صور لأطفال – أو قل أشباه أطفال – تموت بين أحضان أمهاتهم في الصومال والقرن الإفريقي، وكم رأينا من مأس يندى لها جبين البشرية تطحن أبناء هذه الأرض المسلمة.

لكن الصدمة الأكبر كانت عندما تذكرتها إنها «الصومال الكبرى»، أو طاوعتك نفس فقل: «أرض الحبشة».. تلك الأرض المباركة التي استقبلت أول هجرة إلى الله تعالى في الإسلام، تلك الأرض الطيبة التي حكمها الرجل العادل الذي لا يُظلم عنده أحد، والتي احتضنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن معه من المهاجرين.. إنها أول خطوات الإسلام على أرض القارة الإفريقية، إنها الصومال أو الحبشة أرض الأنصار قبل أن تكون هناك مدينة أو أنصار.

كانت مؤلمة حقّا تلك المشاهد والصور التي تمزق القلوب حسرة على حال إخواننا هناك، وإن الجوع والخوف والعطش عرض يجب علينا أن نعالجه بكل ما استطعنا من بذل وعطاء بل وتضحية، لكن المأساة الحقيقية عندما تدرك حجم هذا الجهل المطبق، والتعتيم المتعمد على تاريخ هذا البلد الطيب، الذي صار أغلب المسلمين لا يذكرونه إلا لضرب الأمثال به في شدة الفاقة، والاستهزاء بنحافة أجساد شعبه، والسخافات حول الهياكل العظمية المتحركة التي ترسم على وجوه الكثيرين ضحكاتٍ قذرة تميت القلوب.

كلما بحثت عن أحوال هذا البلد الطيب، قالوا: في مجاعة، أقول في نفسي كما كان يقول عمر رضى الله عنه: ليس هذا كل ما أريد، فإن

هناك مشكلة تاريخية كبرى في هذه المنطقة، ولعل الوقوف عليها يكشف بعض أسباب الأزمة مما يمهد لحلها حلاً جذريًا تحتشد فيه الجهود، فنحن ولا شك بحاجة إلى درء المفسدة الحالية، وإنقاذ الوضع الراهن، وكذلك يجب علينا أن نبحث في الأسباب التي أدت إليه؛ لكي لا تتكرر مرة أخرى.

#### نبذة حول الصومال

لقد ظلت هذه الأرض دولة موحدة على مر الزمان، ولا تمثل أرض الصومال الحالية إلا نصف المساحة الأصلية لإقليم الصومال الكبير القديم، والذي عملت فيه أيدي الصليبيين بالتمزيق حتى عاد دويلات صغيرة، فلقد احتل هذا البلد من قبل البرتغال وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وتم تقسيمه من قبل المحتلين في مؤتمر برلين إلى ثلاثة أقاليم، وبعد خروج الاحتلال أصبحت الخريطة الصومالية مقسمة كالتالى:

أولا: جمهورية الصومال، وهي الصومال الحالي.

ثانيًا: أرض الصومال، التي نالت استقلالها باستفتاء شعبي كالعادة، ولم تحظَ حتى الآن بالاعتراف الدولي.

ثالثًا: إقليم أوجادين، الذي تُرك محلاً لصراع دائم بين الصومال وإثيوبيا؛ ليكون بمثابة المسوغ الدائم للتدخل العسكري في

### ببين التأمير والتظاير

المنطقة، ويه منابع النيل الأزرق.

رابعًا: إقليم فندي، وقد ضمته بريطانيا إلى كننيا عام ١٩٦٣م.

خامسًا: الصومال الفرنسي أو حيبوتي. أما السكان في الصومال الصغير أو الصومال المتعارف عليه الأن فيقدر عديهم بحوالي عشرة ملايين نسمة، كلهم سنبون على المذهب الشافعي.

ولقد نالت الصومال استقلالها - الشكلي - في عام ١٩٦٠م بقيادة الرئيس «آدم عبد الله عثمان» ليكون أول رئيس لحمهورية الصومال بعد الاستقلال، وبعد انتهاء مدة رئاسته انتُخب الدكتور «عبد الرشيد على شير ماركي» رئيسًا للجمهورية ثم تم اغتياله ليصعد اسم «محمد سياد بري» -أتاتورك إفريقيا- حيث يقود البلاد، ويعلن تعليق الدستور القديم، ثم يعلن الصومال دولة اشتراكية، ويتبنى المذهب الشيوعي الماركسي، ويرتمي في أحضان الاتحاد السوفيتي، وقام بتحويل الكتابة من الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية، غير أن البلاد في عهده ظلت متماسكة نوعًا ما، ثم دخل محمد سیاد بری فی حرب مع إثیوبیا لاستعادة أقليم أوجادين منها، لكن تدخلت لعبة المصالح وانقلب الاتحاد السوفيتي عليه، وقام بمساندة إثيوبيا؛ لتنتهى الحرب بين الصومال وإثنوننا بانسحاب قوات «سناد بري» من إقليم «أوجادين»، لتبدأ سلسلة من الاضطرابات والمحاولات الانقلابية الموجهة ضد «سياد برى»، والمدعومة من إثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية؛ لتنتهى بهروبه من مقديشيو عام

ولم يغادر سياد برى السلطة إلا بعد أن أشعل فتيل حرب دامية؛ لينشأ بذلك صراع حديد بين المعارضين الثوريين أنفسهم في ذات العام وإلى يومنا هذا، ولقد كان من أعظم نتائج الحرب على المستوى الداخلي والخارجي ذهاب الدولة المركزية ذات السيادة، وغيابها عن الحضور إقليمنًا وعالمنًا؛ لتصبح بذلك أداة

#### إعداد / سامح أحمد أبو الروس

في يد القوى الدولية تتقاذفها حسب مصالحها الخاصة.

#### عندما تصنع الماساة

إن المأساة في منطقة القرن الإفريقي ليست في الجفاف فقط؛ فكثير من الدول تصيبها هذه النوبات من الجفاف، بل والزلازل والأعاصير المدمرة، وسرعان ما تستعيد عافيتها، وتعود إلى كامل طاقتها من جديد، لكن الحال الذي تعانى منه هذه المنطقة من أمتنا هي أنها تُستغل وتتخذ تكأة حتى يقبع العالم الإسلامي تحت السيطرة الأمريكية والصليبية والصهيونية، وهذا ليس وفق نظرية المؤامرة، وإنما هي لعية المصالح بدون حياء ولا إنسانية ولا أخلاق.

إن مأساة الصومال مصطنعة، وهناك حرص شدید علی أن تظل كذلك لعبة في ید أحهزة الاستخبارات والعصابات الدولية؛ حيث السيطرة على حركة الملاحة في أهم الممرات البحرية ومنابع النيل والبترول والغاز الطبيعي واليورانيوم الذي يُستخدم في الصناعات النووية، أضف إلى ذلك المساحات الشاسعة من الأراضي الصالحة لدفن المخلفات النووية، بإشعاعاتها المميتة بعيدًا عن الرقابة الدولية، وأهم من ذلك تأمين حدود إسرائيل، وتجفيف منابع الدعوة الإسلامية في القارة الافرىقىة.

كل هذه الأسياب تمول أكبر عمليات الإبادة الداردة لعشرات الملاسن من المسلمين، وليس الحفاف إلا سلاحًا واحدًا من أسلحة هذه الحرب القذرة، ولك أن تعرف أن الأمم المتحدة قد رصدت مبلغ ١٦٦ مليون دولارًا فقط للمجاعة، في حين تم رصد مليار ونصف مليار دولار خلال عام واحد للعمليات العسكرية، كما صرح بذلك إيان اليسون الأمين العام المساعد للأمم المتحدة سابقًا، هذا بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية

التي تفرضها أمريكا على هذه الدولة المنكوبة، وكأن لها اقتصادًا يمكن محاصرته، قد يكون هذا جنونًا، لكن عندهم ما يبرره؛ ليصنعوا أكبر ماسى البشرية على الإطلاق على أعينهم، وليست بقية البلاد الإسلامية عن أعينهم

حوالينا وعلينا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجِسَد إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوُّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجِسَد بِأَلْسُهُر وَالْحَمَّى» (رواه البخاري ومسلم وغيرهما). وهنا ملاحظة هامة:

فالنبى صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الجسد -يعنى الأمة - إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد؛ وهذا على سبيل الخبر وليس الأمر، فالجسد الواحد يتداعى إذا اشتكي أحد أعضائه، وليس للجسد في هذا أي اختيار، فنحن في هذه الأمة على مثل ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شئنا أم أبينا، إذا أصبيت دولة من جسد الدول الإسلامية الواحد، فسوف يؤثر هذا على استقرار بقية البلاد بلا شك.

فإذا علمنا أن أكثر من ثمانين بالمائة من مياه النيل في مصر مصدرها منابع النيل الأزرق في إقليم أوجادين، فبوسعنا أن نتوقع لماذا احتلته إثيوبيا برعاية أمريكية، وقامت بانتزاعه من الصومال بالقوة، وصار مصدر ضغط نُستخدم ضدنا كلما أرادوا.

وإذا علمنا أن مفتاح البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس تسيطر عليه سواحل الصومال، فبوسعنا أن نتوقع لماذا تعمل المخابرات الأمريكية والإسرائيلية على جعل هذه المنطقة مفتوحة تمامًا ويباح لهم التدخل فيها وقتما شاعوا، ولا يهم وقتها الملايين التي ترزح تحت وطأة الجوع والموت، بل، وتستغل مأساتهم في عمليات التنصير المشبوهة.

إن كل أحداث الصومال لها تأثير مباشر علينا هنا في مصر خاصة، وعلى العالم الإسلامي والعربي عامة، ولو لم ننتبه لهذا، فالبلاء لن يصبح قريبًا من ديارنا، وإنما ستصدح المشكلة حوالينا وعلينا.

(إطعام في يوم ذي مسغية)

إن قضية الصومال لا تقل أهمية عن قضية

فلسطين، بل لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ولعل الملاحظ أن أحوال أهل فلسطين أفضل بكثير من أحوال أهل الصومال المساكين، والوطن العربي والإسلامي يمر يمرحلة عصيبة كفيلة بانكفاء كل قطر على نفسه، لكن لو حدث ذلك هلكوا وهلكنا حميعًا.

من أجل ذلك صدرت الفتاوي العديدة بحوار إخراج زكاة المال لإخواننا في الصومال بالرغم من المشكلات الداخلية، إلا أن الله عز وجل أمرنا بالتكافل، حتى وإن كنا في مسغبة يعني في محاعة شديدة، قال تعالى: «أَوْ إِطْعَلَمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةِ» [البلد: ١٤]، وقال تعالى: «وَنُوْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلُو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ » [الحشر ٩].

ولقد عشنا في شهر رمضان المبارك وإن أحدنا ليشكو من التخمة وامتلاء البطن بعد تناوله لطعام السحور قبل الفجر، ثم قد تجده بعد صلاة الظهر يكابد الجوع والعطش كأشد ما يكون، فكيف بإخواننا الذين يبيتون الليالي والأيام دون طعام أو شراب.

يا من تبتغون الغفران في رمضان جاء في الحديث عَن أبى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلم: «نَنْنَمَا كُلْتُ يُطيفُ بَرُكيَّة، كَادَ يَقْتُلُهُ العَطَشُ؛ إِذْ رَأَتْهُ بَغيُّ مِنْ بَغَايًا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ، فَغُفَرَ لَهَا بِهِ» [صحيح البخاري ٤/ ١٧٣]. وهذا كلب عطشان، فكيف بإنسان مسلم؟!!

يا عداد الله: «لِنُفِقُ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلَيْنِفِقَ مِمَّا ءَانَهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا » [الطلاق:٨] .

ونهيب بإخواننا الذي يعرفون القضية، وطرق التبرع أن يحثوا أهل الخير على التبرع، وأن يقوموا بالتعاون مع الجهات الموثوق فيها من حيث جمع التبرعات؛ حيث إنه ليس باستطاعة كل الناس القيام بالإيداع في حسابات البنوك، فلنسهل لهم الأمر ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً. اللهم ارحم إخواننا في الصومال، اللهم أغثهم، اللهم اسقهم غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، عاجلاً غير أجل، اللهم اسق عبادك، وانشر رحمتك وأحى بلدك الميت، ورقق قلوب العباد على أهله، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

### أويس القرني ٠٠ رؤية سلفية

اعداد/ عبد العزيز مصطفى

الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد..

ليس ثم شك أنه لن يُصلِح آخرَ هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وأن طريقة أهل السُنة والجماعة: في الاعتقاد والعمل والسلوك والأخلاق، هي الطريقة المثلى المطابقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن اتباع آثار السابقين الأولين من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، هو المنهج الرشيد الموصل إلى النصر والتمكين في الدنيا، والنجاة في الآخرة.

وإن مبنى دين الإسلام على الوحي والنقل الصحيح لا العقل والاستنباط المجرد، فما جاءنا من أمر ونهي في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا قبوله والمبادرة إلى امتثاله فعلاً أو تركاً.

ولذا كان السلف رحمهم الله يدورون مع النصوص حيث دارت، ويحكمون على الرجل بأنه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت أفعاله وأقواله نابعة من هديه عليه الصلاة السلام، وإلا كشفت حقيقته ورُدت دعواه كما قال صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» [مسلم ١٧١٨].

ولاشك أن تاريخ الأمة المحمدية تاريخ باهر، ناصع البياض، يفيض بالخير والهدى والرحمة للعالمين، وهذه الأمة العظيمة أمة ولادة، لا تعقم عن الدفع بعظمائها في الملمات، بل وتفاخر برجالها وتاريخها بين الأمم، فلقد تميزت في سائر المجالات.. ديانة وتقوى وزهدًا وكرمًا ومروءة، وعلمًا، خرج منها القادة الأفذاذ الذين حملوا مشاعل النور والهداية لبشر كانوا في دياجير الظلمات، وكان من أبنائها الأفراد الأنقياء الأتقياء الذين علموا الدنيا الزهد ومكارم الأخلاق، وإذا فاخرت الأمم الغربية اليوم بأعمال للخير ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فإن أمة الإسلام قدمت رجالاً فضلاء وأئمة عظماء، حرصوا على عبادة الرب، ثم نفع الخلق، ولم يرغبوا في أن يُعْرَفُوا، بل حسبهم أن الله تعالى يعرفهم، ومن رجالات هذه الأمة سيد التابعين أويس القرني القدوة، والزاهد العابد.

قال الإمام الذهبي -رحمه الله- في ترجمته هو: «أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني، المرادي، اليماني، وقرن: بطنٌ من مرادٍ، وفد على عمر، وروى قليلاً

عنه، وعن عليّ، روى عنه: يسير بن عمرو، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبو عبد ربه الدمشقي، وغيرهم، حكايات يسيرة، ما روى شيئًا مسندًا، وقد كان من أولياء الله المتقين، ومن عباده المخلصين». [طبقات ابن سعد ٦/ ١٦٨، تاريخ البخارى ٢/ ٥٠].

#### أويس القرني.. قصة صحيحة مسندة:

عن أسير بن جابر، قال: لما أقبل أهل اليمن، جعل عمر -رضي الله عنه- يستقرئ الرفاق، فيقول: هل فيكم أحدٌ من قرن؟ فوقع زمام عمر - أو زمام أويس - فناوله - أو ناول أحدهما الآخر - فعرفه، فقال عمر: ما اسمك؟ قال: أنا أويسٌ.

قال: هل لك والدةّ؛ قال: نعم. قال: فهل كان بك من البياض شيءً؛ قال: نعم، فدعوت الله، فأذهبه عني، إلا موضع الدرهم من سرتى، لأذكر به ربى.

قال له عمر: استغفر لي. قال: أنت أحق أن تستغفر لي، أنت أحق أن تستغفر لي، أنت صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال عمر: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إن خير التابعين رجل يقال له: أويسٌ، وله والدة، وكان به بياضٌ، فدعا الله، فاذهبه عنه، إلا موضع الدرهم في سرته). فاستغفر له، ثم دخل في غمار الناس، فلم ندر أين وقع، قال: فقدم الكوفة. [مسلم: ٢٥٤٢].

#### مناقب أويس القرني وفضائله:

كثرت الروايات وتواترات النقول في فضائل أويس، فقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بالخيرية، فقال صلى الله عليه وسلم: «خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم». [مسلم: ٢٥٤٢].

وكان -رحمه الله- جوادًا كَريمًا من سادات العُبّاد، فكان إذا أمسى، يقول: هذه ليلة الركوع، فعركم

حتى يصبح. وكان إذا أمسى يقول: هذه ليلة السجود، فيسجد حتى يصبح. وكان إذا أمسى، تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والشيراب، ثم قال: اللهم من مات جوعًا، فلا تؤاخذني به، ومن مات عربًا، فلا تؤاخذني به. [أبو نعيم في حلية الأولياء (٨٧/٢)] .

وكان -رحمه الله- حريصًا على الإخلاص ينأى بنفسه عن الرياء ويفر من الشهرة، ففي لفظ لحديث عمر رضى الله عنه أنه سأل أويسًا فقال: « أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها فيستوصبي بك؟ قال: لا، أكون في غبراء الناس أحب إليُّ». [مسلم: ٢٥٤٢].

وكان -رحمه الله- عارفا بزمانه مقبلا على شانه، لا يخاف في الله لومة لائم. [سير أعلام النبلاء

من هذه الروايات الصحيحة الصريحة المسندة يتضح لنا أن أويسًا القرني سيد التابعين، ومن أكثرهم زهدًا وعبادة، ومن افضل هذه الأمة برًا بأمه، وصلة للفقير والمسكين، ومن أبر هذه الأمة قلبًا، وأكثرهم صدقا وكرمًا، رفعه البر بأمه، وساح في أرض الله رافضا الشهرة ورغب أن يكون في غبراء الناس، وسلك مسلك الصدق، وبالجملة كان صحيح الديانة، أثنى عليه نبي هذه الأمة وعلماؤها الثناء الحسن.

#### جهالات صوفية والرد عليها:

مع كل هذه النصوص الواضحة والحق الصريح إلا أن الصوفية اتخذوا من هذا المثال السُّنى المذهب والصحيح المعتقد والسليم المنهج سلمًا للجنوح عن الحق، وتكأة للمغالاة والشطح، وكان مما افتروه وابتدعوه متذرعين بسيرة هذا الإمام الجليل، ما يلي:

#### ١- طلب الدعاء منه ومنزلة الولى:

فقد زعموا أن الولى قد يكون أفضل من الصحابة؛ محتجين بقول النبى صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه قال: « فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل»، وقد قال شبيخ الإسلام ردًا لهذه الفرية إن: "أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر للطالب، وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ﴿إِذَا سَمِعتُمُ الْمُؤْذِنِ فَقُولُوا مثلُ مَا يَقُولُ: ثم صَلُوا عَلَيُّ، فإنه من صلى عليَّ مرة صلى الله عليه عشرًا، ثم سلوا الله لى الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة». [anda: 3AT].

وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم كما في حديث عكاشة قال: «يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» لما أخبرهم بأنه يدخل الجنة سيعون الفا، ورد على الآخر عندما سأله قال: «سيقك بها عكاشية». وقول أم سليم: «يا

رسول الله خادمك أنس ادع الله له». وقول المرأة التي كانت تصرع: «يا رسول الله، ادع الله لي». وآخر الأمر سألته الدعاء بأن لا تتكشف عند الصرع فدعا لها.

فمن جاء إلى رجل صالح وطلب منه أن يدعو له، فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات، بل هو سنة حسنة وشريعة ثابتة.

#### ٢- تلقى العلم بدون واسطة:

ومن ذلك ما زعمه النقشبنديون أنه تلقى عن رسول الله علومًا بظهر الغيب. فاتخذوا من هذا الزعم ذريعة ليختلقوا بها ما اشتهته نفوسهم بوضع هذه الأسطورة المتمثلة في كلمة الأويسية». [الطريقة النقشيندية بين ماضيها وحاضرها ١٧٦/١]. وهذا ضلال مين؛ إذ العلم الشرعى الموصل للنجاة أصله الكتاب والسنة يفهم سلف الأمة، أما اتباع الأوهام والهوى فيضل ولا يهدى.

#### ٣- ابتداع فرقة الأوبسية:

يقول الشبيخ محمد فريد أيدن: «أما الأويسية: فإنها مصطلح غريب ومثيرٌ، اختلقها النقشينديون ليتخذوه ضربًا آخر من دعوى علم الغيب لشيوخهم. يزعمون أن عددًا من قدمائهم تلقوا علومهم من روحانية من ماتوا قبلهم؛ ويصفونهم بـ «الأويسية»، فيقولون لكل منهم «شيخ أويسي» نسبة إلى أويس القرني. [الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها ١٧٦/١].

#### ٤- تحديد قيره والبناء عليه:

قام الصوفية بجهلهم ببناء أكثر من قبة على أكثر من قبر نسبوه زورًا لأويس القرني في قرية الحمي من نواحي زبيد، يسمونه قبر «حضرة خواجه أويس القرني عاشق رسول الله» هكذا مكتوب عليه». [القدورية في اليمن ١/٢٣٦].

وقبر أويس غير معروف ولا مقطوع بمكانه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وَأَمَّا القَطعُ بتَغْدِينَ قَبْرِهِ فَفِيهِ نَظَرٌ.. وَمِنْهَا الْقَبْرُ الْمُضَافِ إِلَى أُوَيْس ٱلقَرِنَى غَرْبَى دَمَشَقَ؛ فَإِنَّ أُويُسًا لَمُ يَجِيُّ إِلَى السَّامِ وَإِنْمَا ذَهُبُ إلى العراق». [مجموع الفتاوي ٢٩١/٢٧].

هذا والمقام يطول إذا تتبعنا المآخذ على ضلالات وجهالات الصوفية في الغلو في الصالحين ومنهم وعلى رأسهم أويس القرني رضي الله عنه ورحمه.

وأخيرًا أخى الحبيب.. اعرف الحق تعرف أهله، واعلم أخى في الله أننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة، منهبون عن التقليد الأعمى، وأهل السنة والجماعة لا يقدمون كلام أي إنسان مهما كانت منزلته على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقلدون أحدًا في دين الله بدون حجة ولا دليل، بل هم ينفرون أشد التنفير عن التقليد الأعمى، والتعصب للأشخاص والمناهج.

والحمد لله رب العالمين.



تردد 10770

كالسربيه... يرقطأ

**12418** 

رأسي .. نايل سات

قناة الحكمة: نتمسك بأصولنا ونحلق في سماء الإبداع شاهدوا قناتكم المفضلة في ثوبها الجديد

- □ أقوى برامج التوك شو "مصر الحرة" مع د/وسام عبد الوارث.
- أقوى البرامج الدينية والشرعية مع نخبة من أكبر مشايخ وعلماء
   السنة بمصر والعالم العربي.
  - أقوى البرامج الحوارية "سياسية اجتماعية أسرية تقنية"
     على شاشة قناة الحكمة تجد العلم النافع والفكر الإسلامي
     الرشيد والنقد البناء والرأى الجرىء.
    - برامج قناة الحكمة لكل الأعمار والأجيال وبرامج الأسرة والأطفال وبرامج ترفيهية وثقافية.



ساهم في دعم قناة الحكمة بالدعاء الصادق ، وبشراء أسهم الحكمة لدعم الحكمة

بنك فيصل الإسلامي فرع ٦ أكتوبر رقم حساب ١٠٠١٢

محمول: ۰۰۲۰۱۱۲۲۱۰۰۰۳ ایمیل: buy@alhekmahshares.com

🏿 www.alhekmahshares.com: العبل www.alhekmah.t

### الآن يمكنك إقتناء حقيبة كتب رمضان

### حقيبة بيتات فقط ٢٥ جنيها بدلا من المجنيها

إلے أُس شَىٰ ترتاح روحك؟؟ أيكون الصيام يوما روحك؟؟فما روح الصيام ؟؟ غاية هذا الكتاب تذكير النفوس والنا<mark>س بروح الطاعات والعبادات فس</mark> الشهر الكريم .. لتنموا الطاعة وتتحول ال<mark>ےسجية في بقية شهور العام</mark> بارجاد الهرغبات واستعراض الهرهبات التي تعين على اعادة الروح لأعمال العبادة وحتى لا تتحول إلے عادة ت<mark>فقدنا معانى العبودية المطلوبة ..</mark>

وإما كان شهر رمضان المبارك من اعظ<mark>م مواسم الأسلام وأجلها ومن أكثر</mark> الفرص السازحة أمام العبد لكي يتقرب من خالقه تعالى وينال رضاه بأتباع سعر الكتاب بالمكتبات:

سنة نبيه .. لذا كانت الحاجة ماسة التعرف على هديم في تسعة رمضانات صامها في حياته العامرة بالاجتهاد قي التعبد والطاعة .. لذا حاولنا سبر أخباره واستطاق احواله \_\_لاضاءة الاقتداء بأتقى الخلق لربه تعالى \_\_

١٥ جنيه ٩ جنيه

۲ جنیه ۲ جنیه سعر الكتاب بالمكتبات :

غاية الذل لله مع غاية الحب .. افتقار ال<mark>حالله</mark> التعلق بالله و الأنس به .. افتقار الحالله مداومة الذكر والاستغفار .. افتقار الحالله الوجل من عدم قبول العمل .. افتقار ال<mark>حالله</mark> خشية الله في السر والعلن .. افتقار ال<mark>حالله</mark>

الافتقار الى الله

سعر الكتاب بالمكتبات :

أهمية تدبر القرآن أمور شرعت من أجل تدبر القرآن والتأثر به صوارف نحول دون تدبر القرآن درجات تدبر القرآن \_علاقة القارئ بالقرآ<mark>ن</mark> من سبل تدبر القرآن .. صور من تدبر <mark>القرآن</mark>

تدبر القرآن الكريم

> ۲ جنیه سعر الكتاب بالمكتبات:

0196843223

وكيل إصدارات مجلة البيائ



الطلبه الآق من : ماس للتوزيع

١٢ ش رفاعة من الخليفة المأمون روكسي القاهرة

كليفاكس: ١٤٤٤١٦٦٨٨ - 0196843223 - ١٢٤٥٤٩٥٥٧ - ١٤٤٤١٦٦٨٨ - 0196843223

mass4distripution@yahoo.com